وكتى محبر لالغفا مرمحم مسين

بناء الدولة الحديثة

الجبزءا لأول





# يناءالدولهٔ الحديثهٔ فی مصر

الجزءالاوك

تأليف

دكىتورعبالغفام ممهسين

استاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية . تطفطا



nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

الغاهر : دار الممارف - ١١١٩ كورنيش النيل - التاهرة - ج ٠ م ٠ ع

## المنسكية للأفرال المستاه

ويعدا

هذا الكتاب ــ اردت به أن أعطى صورة بجملة وأضحة الحوال مصر في العصر الحديث ، وتوضيح الجهود التي بذلت من أجل بناء الدولة الحديثة في مصر :«

وقد اقتضى ذلك رسم صورة توضيحية لأحوال مصر في العصر العثماني ، وكيف أن هذه الأحوال مهدت لوتوع مصر غريسة لفرنسا سنة ١٧٩٨ .

وكانت الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨ بمثابة ناتوس الخطر ٤ الذي انذر بوقوع الكارثة .

ولما وصل محمد على الى الحكم بدأ يبنى في مصر دولة حديثة في وسط التناقضات التى كانت سارية وفي وسط التدخلات الأجنبية في شئون البلاد 4 وفي وسط الرجعية العثمانية غيها .

فهل امكن لمحمد على تنفيذ ما اراد، ١

هذا هوا موضوع كتابنا وا

واننى لارجو أن أكون قد وفقت في رسم الصورة العامة التي اردت ابرازها للقارىء . في هذا الكتاب الذي أقدم الأن جزءه الأول وسنوالى بقية الأجزاء أن شــــاء الله .

والله المونسق، ،

د ٠ عبد الغفار محمد حسين

المنصورة في ۱۹۸۰/۱/۱۹۸۰



# محتوبايت الكناب

| 4 |           |          |     | الأول: | الفصـــل |
|---|-----------|----------|-----|--------|----------|
| 4 | المثماني: | في المهد | مصر | احوال  | ,        |

اساس الحكم العثمانى فى مصر — نظام الحكم ( الوالى — الحامية العثمانية — الديوان — الماليك — الكتخدا ) — انهيار نظام الحكم العثمانى — الدولة العثمانية والمماليك — حركة على بك الكبير — مراد وابراهيم — السمات المامة للاوضاع الاقتصادية فى القرن ١٨ ( الزراعة — الصناعة — التجارة — الجزية ) السمات العامة للاوضاع الاجتماعية — نظام الطوائف — الحالة العلمية — الحالة الصحية .

الفصـــل الثانى : المحلة الفرنسية على مصر : ٩٩ المحلة الفرنسية على مصر : ٩٩

اسباب الحملة — اعداد الحملة — الاستيلاء على مصر — الفرنسيون في مصر — سياسة الفرنسيين في مصر — معركة النيل — مقاومة الشعب المصرى للاحتلال الفرنسي (في الاسكندرية — في المنوغية — في الغربية — في الدقهلية — ثورة القاهرة الأولى اكتوبر سنة ١٧٩٨) — الحملة الفرنسية على الشمام — موقعة أبى قير البحرية ، حكومة الادارة والحملة الفرنسية — كليبر والحملة الفرنسية في مصر — نتائج الحملة الفرنسية على مصر .

الفصــل الثالث:

الحالة في مصر بعد جلاء الحملة وقيام حكم محمد على: ١٠٧

الصراع في مصر بعد خروج الفرنسيين ــ تولية محمد على حكم مصر ولاية خسرو ــ ولاية طاهر باشا ــ ولاية احمد باشا ــ ولاية على باشا

الجزائرى ــ محمد على والبرديسى ــ ولاية خورشيد ــ تعيين محمد على واليا على مصر ) .

النفصــل الرابع: نناء الدولة الحنيثة في مصر: ١٢١

أولا: توطيد حكم محمد على في مصر ١ - محمد على والسلطان ٢ - تدبير الاموال ٣ - انجلترا تحرض السلطان على محمد على ٤ - محمد على والماليك ٥ - التخلص من حملة غريزر سنة ١٨٠٧ ٢ - تمرد الجنسد ٧ - القضاء على الزعامة الشعبية ٨ - مذبحة القلعة والقضاء على الماليك خانيا: بناء القوة الحربية في مصر (الجيش الاسطول)

ثالثا: نظام الحكم ،

رابعا : ندعيم اقتصاديات البلاد ( 1 ) الرى (ب) الزراعة (ح) الضرائب (د) الصناعة (ه) التعدين (ر) التجارة .

خامسا: العلوم والثقافة

سلدسا: الأحوال الاجتماعية

الفصــــل الخامس : الفصــــل الخامس : محمد على يدعم استقلاله : محمد على المعامد المعا

الحروب الوهابية ١٨١١ — ١٨١٩ ( اسباب الحملة ــ اعدادها ــ وقائع الحرب ــ حملة ابراهيم ــ نتائج الحرب )

٢ ــ نتح السودان

اسبابه \_ الاستعداد للحملة \_ فتح السودان \_ نظام الحكم المصرى في الســودان .

الفصـــل السادس:

النزاع بين محمد على والسلطان وتحديد مركز مصر : ١٩٣،

اسباب النزاع \_ تجهيز الحملة \_ غزو سورية \_ المسالة المصرية \_ حسلح كوتاهية \_ الحكم المصرى في سورية \_ الثورة \_ الحرب السورية الثانية \_ تدخل الدول وانحسار نفوذ محمد على ، الحرب بين مصر والدول \_ تراجع فرنسا \_ تهديد مصر \_ فرمانات سنة ١٨٤١ ومركز مصر الدولى .

الفصـــل الســابع:

#### قناة السويس والتدخل الأجنبي في شئون مصر: ٢١٥

مشروع الحملة الفرنسية ـ جماعة السان سيمو نيين ـ دى لسبس وفرمان الامتياز سنة ١٨٥٤ ـ موقف انجلترا من مشروع قناة السويس ـ اللجنة الدولية العلمية ـ اسماعيل ومشروع القناة ـ انجلترا وشراء أسمم مصر في شركة قناة السويس . تحول السياسة البريطانية ـ اثر فتح القناة . في مصر ـ معاهدة القسطنطينية سنة ١٨٨٨ ـ محاولة مد اجل الامتياز .



القص ل الأول

#### أحوال مصر في المهد المثماني

#### الحكم العثماني: اسسه وطبيعته: ب

كان أساس الحكم العثماني أو أساس الادارة العثمانية في مصر تانونان ،

الأول: هو ماوضعه السلطان سليم الأول سنة ١٥١٧ وسنهاه ( ترتيب الديار المصرية) وهو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة تحدد اختصاصات الاجهزة والدوائر واللجان المختلفة .

والثانى: جاء على يد خليفة السلطان سليمان القانونى وسمى (قانون نامة سليمان) وقانون نامة سليمان هو القانون المنظم للحكم ، والسلطان سليمان. الستهر بكثرة قوانينه فأطلق عليه سليمان القانونى (1) .

وكانت الدولة الملوكية في مصر عندما سقطت في يد العثمانيين قد شاخت وضعفت والسلطان سليم عندما فتح مصر اراد الابقاء على الحالة كما كانت بشكل عام ، سع ضمان السيادة العنبانية ، فمصر كانت تعتبر في نظر السلطنه العثمانية اهم ولاية في الشرق العربي وتأتى مباشرة بعد ولاية المجر ، فولاية مصر كانت تبد السلطنة بنفقات الحربين في مكة والمدينة ، وعلاقة مصر بالحجاز كانت قديمة ، ومصر أيضا كانت تخرج منها التجريدات العسكرية المختلفة لتنبيت وتأكيد النفوذ العنماني في بلاد العرب سواء في المحجاز أو في اليمن ، وكذلك في جنوب بلاد الشمام أي فلسطين .

اذن مصر هى الولاية وهى المركز الذى اعتمدت عليه السلطنه العثمانية في تثبيت نفوذها في هذه المناطق ، ومن مصر كذلك كان يطل السلطان العثماني. على البحر الاحمر ومحاولات الاستيلاء على عدن .

لهذا كله كان اهتمام السلطنه العثمانية بمصر ، وعلى هذا نكان هناك اساسان استندت اليهما القوانين العثمانية الأول هو الرجعية ، فقد كانت كل النظم الحكومية توجه توجيها مباشرا الى الابقاء على الحالة كما كانت تبل الفتح العثماني ، والثاني هو البعد عن استخدام العنف والشدة ، وعدم ارهاق الطوائف المنتجة من أهل الزراعة والصناعة والتجارة بصغة علمة مالفيرائب كما كان يفعل المالبك (٢) .

وبذا صار الحكم العثماني في مصر رجعيا جامدا فنتج عن هذا أن أصبحت مصر ــ وهي الدولة ذات التاريخ الطويل ٤ والتي كانت بالأمس دولة قوية ــ مجرد ولاية منفردة منطوية على نفسها (٣) ٠

واذا كان العثمانيون من المسلمين غان الدين بصفة عامة لم يكن بالنسبة لهم سوى وسيلة استخدموها لفرض سيطرتهم على دول العالم العربي ، وخاصة بعد أن بدأ الضعف يدب في أوصالهم وافتتدوا الى التوة ، فلجاوا حينذاك الى الدين واستخدموه كوسيلة لضمان استمرار غرض سيطرتهم على العالم العربي خاصة وأن عقلية الانسان في العالم العربي في ذلك الوقت كانت تنظر الى الانسان على أنه فرد في جماعة دينية اسلاميه أولا ثم مواطن في بلده ثانيا .

واذا كان المصريون قد بدأوا يقاومون الترك مقاومة عنيفة في أول الامر غانهم مالبثوا أن استسلموا لهذا الحكم وآثروا الدعوة والهدوء ، واصبحوا رعية منكمشة منصرغه الى شئون معيشستها .

وشيئا نشيئا تضت الدولة العثمانية على الشخصية المستقلة لدول العالم العربى واضعفت الروح القومية ، وقام نظام الحكم العثمانى على اساس السيطرة العسكرية وتقسيم الوطن الواحد الى وحدات عسكرية تعرف ياسم الايالات ، كما حدث في سورية والعراق مثلا ، يحكم كل منها وال بيده السلطة المدنية والعسكرية ، ولم يكن هدف الترك سوى ربط هذه البلاد بالامبراطورية العثمانية ربطا محكما قويا بعد تجريدها من كل سمة قياديه .وتحويلها الى مجرد ولاية تابعة للاستانة كما حدث في مصر (٤) .

ويعزى للعثمانيين عزلهم لمصر وللعالم العربي عن مراكز الحصارة الحديثة في العالم منذ عصر النهضة في مطلع القرن ١٦ ، وذلك ننيجة لانعزال الدولة العثمانية نفسها ، فعلى الرغم من أن هذه الدولة وصلت الى أواسط أوربا ، فانها فشلت في توطيد العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب ، وبدلا من أن تجد الثقافة الاوربية الناهضة في مختلف المجالات الطبيعيه والفكرية والتجارب الواقعية طريقها الى الشرق تجد أنها قد تراجعت عنه ، وتخلفت أحواله الثقافية والفكرية وساده تسليم مطلق بما كان يسوده من منطق اتسم بالتخلف والرجعية (٥) .

وقد ارتكز الحكم العثمانى فى مصر على القوة العسكرية ، فقد ترك سليم فى القاهرة نحو خمسة آلاف غارس وخمسمائة من الرماه (٢) ، وتوزعت قوات آخرى فى الاقاليم وعين خير الدين بائسا قائدا لهذه الحامية . واصبحت السلطات الحاكمة فى مصر تخضع للسلطان العثمانى وأجهزته الادارية المركزية ، ولم تكن للسلطات المحلية فى القاهرة تملك حق اصدار الترارات الخطيرة والتى تتعارض مع ارادة السلطة العليا فى الاستانة (٧) وان كان ذلك لم يحل دون تمتع السلطات فى مصر بشىء من الحرية نظرا للبعد مصر عن مركز الحكم فى الآستانة ولكن بشرط أن نكون هذه القرارات لانتعارض مع الأنظمة التى وضعتها السلطات المركزية ، وذلك ضمانا للسيطرة العثمانية قوية ، ثم تغير هذا لما أصاب الدولة العثمانية من ضعف الدولة العثمانية قوية ، ثم تغير هذا لما أصاب الدولة العثمانية من ضعف الوصارت للقوات المحلية نفوذا أكبر وحرية أكثر فى اتخاذ القرارات (٨) .

وبصفة عامة كان نظام الحكم العثمانى يرجع الى حقيقة هامة ذات اصل غارسى أكدتها تجربة الحكم العثمانى خلال الترنين ١٦ ، ١٧ وهى عدم الثقة في ممثلى الدولة والحوف من أطماعهم الشخصية ، ومن هذه الحقيقة غشات سياسة توازن القوى داخل الولاية ، وكان الأصل أن ينوب عن السلطان في حكم مصر ،

#### ا ــ الوالى:

أو الباشا ويطلق عليه والى مصر ، أو محافظ مصر المحروسة ، وحضرت

وزير روشن ضمير أى الضمير المنير ، ولذلك فقد كان يجمع في يده السلطة وزير العسكرية والمدنية العليا، كما كان مستولاعن أمن الولاية ونظامها الداخلي، وعن جمع الضرائب ورئاسة الاحتفال يوفاء النيل وللحد من سلطته وعدم الثقة فيه كان محاطا دائما بجواسيس السلطنة وعيون السلطان (٩) ، وكان الوالى يقيم في القلعة في أحد القصور بها لايخرج منه غالبا ولايزور الاقاليم ، ومن ثم فقد كان هناك مايفصل بينه وبين الرعية ، وبالطبع فقد أثر هذا على الطريقة التي حكمت بها البلاد (١٠) ،

وللحد من سلطته أيضا جعلت الدولة تعيينه لمدة سنة واحدة حتى لاتكون لديه نسحة من الوقت ليحقق اطماعه الشخصية ، ومع أنه كان يملك من وجهة النظر الاسلامية البحته السلطة القضائية باعتباره مهثل السلطان نقد كان القضاه ورجال الدين يرسلون تقاريرا واحتجاجات الى استانبول وكان السلطان يقيم حسابا لهذه التقارير .

وكان الوالى يدعو الديوان للانعقاد وله حق رئاسته ، ويصدر الغرامات باسم السلطان ويعين ويعزل شيوخ البلد والسناجق والكشاف بعد اخذ رأى الديوان (١١) وأصبح الوالى بهذه الصغة تمة نظام الحكم العثمانى في مصر ، ويمثل تمة الهرم ولكنه لم يكن في امكائه اصدار قرارات سياسية أو عسكرية فقد كانت الحامية تحد من سلطته وكان أول والى عين لحكم مصر هو يونس باشا ثم عزل وعين مكانه خاير بك الذي بقى في الحكم حتى توفى سنة ١٥٢١ (١٢) .

وخلال حكم السلطان سليمان القانوني تولى حكم مصر اربعة عشر واليا وتولى حكمها طوال ٢٨١ سنة نحو مائة وال ٠٠ (١٣) .

وكانت ايرادات الوالى تأتى من نسبة معينة من الضرائب على بعض اصناف المتاجر ، وعلى الجمارك ، وعلى تولية الامراء وأعوانهم (١٤) وعند نقل الالتزام من شخص الى آخر ، وكانت هذه الايرادات تقيد في خزينة الباشا الخاصة المسماه ( الخزينة الخديوية ) او خزينة ولى النعم ويصرف له كذلك من خزينة الروزنامه مرتب سنوى ثابت (١٥) .

ونظرا لقصر مدة حكم الوالى مقد كان غير قادر على القيام باى عمل بيستلزم وقتا طويلا حتى لو أراد أن يقوم بشيء ، ومن ثم أصبح جمع المال هو شيغله الشياغل ومسئوليته الرئيسية (١٦) .

#### ٢. - الحامية العثمانية:

على أن أهم القوى التى كانت موجودة فى مصر هى الحائية العثمانية أو كما كان يطلق عليها الأوجاتات ، وكان عددها يتراوح بين ١٢ -- ١٥ الف ، وهذه الحاميات كانت تضم سبع أوجاتات هى متفرقة ، وجاويشان ، وجونللويان ، وتفنكشيان ، وعسربان ، وانتكشارية ، وجراكسة وكانت الانكشارية تسمى نيتشرى وأحيانا تنكورية .

وكان رئيس الأوجاق يسمى الأغا وله نائب هو الكتخدا ثم الدغتردار الذى كان يتولى حسابات الاوجاق ، ويلى هؤلاء كبار الضباط ويطلق عليهم الاختيارية ورئيسهم يطلق عليه باش اختيار أى رئيس القدماء ، ثم يلى هؤلاء الضباط الصغار ويطلق عليهم الجوركية ، أما الجنود وأفراد الحامية فهم واجب وعايا (١٧) .

وكانت سلطة الباشا على الأوجاقات محدودة للغاية ، فتعيين الرتب الكبيرة يأتى من استانبول ، وكان يحد من سلطة الباشا ان قانون نامة مسليمان حدد لكل أوجاق اختصاص معين فبعضها كان يحفظ القلاع وأوجاق جاويشان كان يحصل الاموال الاميبة من الملتزمين ، ويوردها الى خزيئة الروزنامة ، ومنهم كان المحتسب ، وبعضها كان يشرف على حفظ النظام في القاهرة والأقاليم ، وكان الجراكسة والجونللويان يحافظون على الجسور ويساعدون الملتزمين في تحصيل الأموال من الفلاحين ، وكانت الانكشارية هي حرس الوالى تساعده في تنفيذ القانون ، ولها رقابة عليا عليه ، ومنها كان كبار اصحاب المناصب مثل الكتخدا وسردار الحج أى قائد القوة المصاحبة لقائلة الحج لحمايتها من اعتداء العربان ومنهم سردار الحج ، وكانوا أيضا يتولون حماية القنصليات في القاهرة والسويس ويتولى هذا العمل رئيس القائلة ويسمى ( قائلة باشى ) وكان أوجاق عزبان ( العزب ) هو أوجاق القائلة ويسمى ( قائلة باشى ) وكان أوجاق عزبان ( العزب ) هو أوجاق

البحرية نمنه كان، بحارة ترسانة الاسكندرية والسويس ومنه كان أمير البحرية (١٨) .

وكانت الأوجامات تضم عناصر مختلفة واخلاطا من العسكر العثمانية ومن الماليك والعرب والشوام والمغاربة ، ثم أخذ العنصر الملوكى يتوى على حساب العنصر العثمانى بعد أن استقرت الأوجامات في البلاد ، وانتظم نيها كثير من الماليك والمصربون ، وصارت لها صغة محلية بعد أن انصرفت الدولة العثمانية بعد ضعفها وتقهقرها عن ارسال الجنود الى مصر ، وسد المصربون الغراغ الذي حدث في صغوف الحامية .

وكذلك تكون من قادة الفرق مجلس شورى الباشا ولم تكن القرارات ننفذ الا بعد تصديق المجلس عليها .

ونظرا لأن مصر لم تتعرض طوال ۲۸۱ عاما (من الفتح العثماني حتى الفزو الفرنسي سنة ۱۷۹۸) الى خطر خارجى فقد اخلدت الحاميات الى حياة الاستقرار واندمجت في الشعب المصرى منذ النصف الثاني من القرن ۱۷ بعد أن صعفت سيطرة الدولة العثمانية حتى أن الحملة الفرنسية لم تجد من يتصدى لها سوى قوات الماليك تؤازرها قوى الشعب المصرى .

ولكننا يجب أن نقهم أنه كانت ترد ألى مصر المراسيم تطلب من آن. لآخر توات من الحامية التركية في مصر للاشتراك في الحروب الني تخوضها المولة العثمانية (١٩) .

وقد لعب أوجاق العزب بصفة خاصة دورا كبيرا في حياة مصر السياسية ذلك لأنه كان يتدخل في الإحداث ، فرجاله كانوا أغنياء يخضعون لعدد من الضباط ذوى الهمة والنشاط مثل الشوربجى والصابونجى الذين كانوا يقررون الأمور الهامة للدولة ويتمتعون بالهيبة وحب السناجق والكشاف ، وقد دخلوا في كثير من الأحيان في معارك مع فرق الانكشارية وكان الانكشارية من القوى الفرق العسكرية في مصر ، وكان هذان الأوجاقان يقيمان معا في القلعة ولكل منهما معسكره الذي يسمى ( باب ) .

وقد لعب هذان الاوجاتان دورا رئيسيا في الازمة التي حدثت في القاهرة اسنة ١٧١١ وذلك لأن الماليك كانوا ينقسمون الى حزبين متنافسين هما التاسميين والفقاريين ، وكان العداء متحكما بين العزبان ( العسزب ) والانكثسارية ، وكانا في نفس الوقت يقتسمان اهم المهام الرئيسية والمنافع الاساسية في مصر ، وامتد التخريب بين هذين الأوجاتين والماليك حتى تحالف الانكثسارية مع الفقاريين وتحالفت طائفة العزب مع القاسميين ؛ بل نجد أن الشعب المصرى نفسه شمله هذا التحزب فقد انضم الأمير حسين المير أخميم مع معسكر القاسمية / العزب وانضم بدو الهوارة الى معسكر القارية / العزب وانضم بدو الهوارة الى معسكر القارية / العزب وانضم بدو الهوارة الى معسكر

ويرجع ذلك كله الى أن هاتين الطائفتين من الجند قد استأثرتا بجزء كبيرة من طبقة الحرفيين والتجار جريا وراء المكاسب المادية الهائلة التى حصلوا عليها كأجر وكتعويض مقابل الحماية التى يحققونها لطوائف الشعب. فمثلا اختص الانكشارية بالسيطرة على أغنى تجار البن والعطارة حتى أن. فرق الجند الأخرى أخذت تتحالف فيما بينها لوضع حد للمساوىء التى كانت. الانكشارية مسئولة عنها الى حد كبير (٢٠) .

وهذا المثال يعطينا صورة عما كان يسببه التنانس بين الأوجاتات من. نوضى وشبغب وأزمات كان الشعب المصرى في كثير من الأحيان هوالضحية.

أما الانكشارية نقد كانوا مصدر المتاعب ، كانوا يتيمون في اعلى التلعة ويسودهم تعاون وثيق يشوبه التآمر ضد الاهالى لمصلحتهم ، وكانوا يمثلون أتوى عناصر الفساد وبسلطة توية على الفرق الأخرى بسبب توة نيران اسلحتهم ، ولأنهم كانوا يخضعون لقيادة عامة موجودة في استانبول ولم. يكونوا يخضعون للوالى (٢١) .

أما الاشراف على الامن في الداخل غلم تقم به قوات بوليسية معينة وانما السندت هذه المهمة لرجال الأوجاقات وعلى الأخص اوجاق الانكشارية وكانوا يسمون في القاهرة مستحفظان بسبب دورهم في حماية القلعة ومدينة القاهرة م

#### ٣ نـ الديوان:

كان الديوان يتألف من قواد الحاميات وكبار الاعيان ، وكان يضم في بداية الامر رؤساء الخامية العثمانية في مصر ، والكتخدا والدفتردار وامير الحج ، وكانت مهمته في بداية الأمر تنحصر في معاونة الوالى في شنون الحكم والادارة ، ثم تطورت بعد ذلك فأصبحت تشمل منع الوالى من اساءة استخدام سلطته .

وبعد تنظيمات السلطان سليمان القانونى أصبح الديوان يضم أغا كل وجاق ودفترداره والروزنامجى به والامراء والسناجقة وأمير الحج ، وقاضى المغضاة والأعيان والاشراف ورجال الاغتاء الأربعة والائمة الاربعة والعلماء(٢٢) كما ضم الدفتردار والمهردار (حامل الاختام) ، والدويتدار (حامل الدواة) وبعض محررى الغرامات (القرامنجية) وبعض الكتاب والتراجمة .

وصار للديوان اختصاصاته الادارية ، نقد كان يبحث في فرض الضرائب ، وبقرر الاجراءات المالية الواجبة ، ويشرف على اعمال الخزينة ، ويبحث في القضايا الهامة ، ويتولى ارسال نفقات الحرمين ، ولم يستطع الوالى ان يندرد في الشئون الادارية بل كان عليه أن يرجع الى رأى رجال وأمراء الماليك (٢٣) .

وكان الديوان يجتمع مرة كل السبوع ليقرر مايتعلق بالشئون الادارية، ويرأس اجتماعاته كتخدا الباشا ، وأطلق على الديوان ديوان محروسة مصر وديوان حضرت ولى النعم والى مصر ، وأما الباشا فكان يحضر اجتماعاته من وراء ستار على طريقة السلطنة العثمانية ،

يد روز كلمة فارسية بمعنى النهار ، ونامه بمعنى دفتر الحوادث اى دفتر الحوادث الذي يقوم الحوادث اليومية أو الحساب اليومي ثم صار معناها الديوان الذي يقوم بتحرير وضبط الحسابات في الدفاتر الرسمية (د، محمد عبد المنعم الراقد هامش ص ۲۹۸)

### ع ــ الماليك :

وكانت الى جانب الوالى والأوجاقات ورجال الديوان هيئة الماليك أو البكوات الماليك من صناحق وكثماف .

فالسلطان سليم عنا عن الماليك بعد فتح مصر لأنه أراد ان ينتفع بخبرتهم وليجعل منهم عنصرا من عناصر الموازنة مع الباشا العثمانى . وعنصرا من عناصر الحد من سلطته نم أخذ يوزع عليهم الاموال ليترضاهم . لانه لم يرد أن يحولهم الى أعداء ينيرون ضد الدولة الفتن والحروب التى قد ينجم عنها تفويض دعائم السيادة العنمانية ، وجريا على سياسته التى سارت على اساس الاعتماد على العصبيات المحلية بعد أن يضمن خضوع زعمائها وولائهم للسلطنة العثمانية (٢٤) .

وكانت تتكون من الماليك هيئة سناجق مصر أو جماعة محافظى مصر المحروسة ، وهؤلاء لم يكن عددهم ثابت دائما وان كان نحو ٢٤ بصفة عامة ، وكلهم كان برتبة بك ، وكان المعتاد أن يعين السلطان من نبله أربعة من السناجق للاشنراك في الحكم مع الماليك في الاسكندرية ودمياط والسويس وكتخدا الباشا ، أما العشرون الاخرون فكانوا من الماليك يعينهم الباشا عد موافقة السلطان .

وكان عدد السنجتيات أربعا هى الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة ثم سنجتية جرجا فى الصعيد ، وقسمت باتى الاقاليم الى كشوفيات ، وكان السناجق على رؤوس السنجقيات المهمة ، وتمتع سنجق جرجا فى الغالب باستقلال داخلى حتى اذا كان القرن الثامن عشر طغت سلطة السناجق على سلطة الوالى .

وكانت مهمة السناجق هى الاشراف على الزراعة والرى واقامة الحسور وتوطيد الأمن ، ومنع العربان من العيث بأموال الفلاحين واقامة العدالة؛ والاشراف على أعمال الكشاف التابعين لهم(٢٥) .

۱.٧ ( م ٢ ــ بناء الدولة الحديثة ) اما مهمة الكشاف فتلى مهمة السناجق في الأهمية ولكنها لاتختلف من. مهمة السناجق فكانوا مكافين بحماية القرى ، والقيض على الاشتهاء والتصدى لخطر العربان .

ونظرا لأن الكاشف مثله مثل غيره من الموظفين كان يدفع للباشا ولضباطه ولخزانة السلطان فلم يكن يعتمد فقط على مرتبه بل كان يميش على حسابه الفلاحين (٢٦) .

والى جانب هذا كان الماليك يقومون بمهمات معينة ، نقد كانوا يقودون الفرقة التى تحرس الجزية الى استانبول ويقودون الفرقة التى يطلب السلطان من مصر امداده بها حين يشتبك في حرب ، وفي بعض الاحيان يقودون الحملات لاخضاع العربان والبدو .

وكان الدفتردار وأمير الحج وشيخ البد هم اكثر المماليك نفوذا 4 وذلك بالاضافة الى وظيفة الكفيا أو نائب الباشا والقباطنة الثلاثة وهي وظائف اسندت الى المماليك (٢٧) .

ولكن أهم منصب لأمراء الماليك هو منصب شيخ البلد ، وكان بهذابة هاكم القاهرة وتأتى شخصيته في مصر بعد الباشا ثم أصبح الشخصية الأولى في أواخر القرن ١٨ حين طفت سلطنة الماليك على سلطة الباشا العثماني وسلطة الأوجاقات نفسها ، وأصبح شيخ البلد ، والحاكم الفعلى لولاية مصر ، ولم يعبأ حينذاك الماليك بالولاة وعزلوا من لايرضون عنه أو من خالف أرادتهم ، وأذا ماأصدروا قرار العزل انفذوا أحد ضباط الأوجاقات يحمل قرار الديوان بعسزل الوالى ، ولم يكن أمسام الوالى حينذاك الا الطساعة.

#### ه ــ الكتخدا:

كانت نواحى الأدارة الأخرى توضع فى يد الكتخدا ، وهو وكيل الباشما العثمانى ، يعين من استانبول أيضا ولمدة سنة واحدة ، ويعين برتبة سنجق ويتغير بتغير الباشا ، وهو يعاونه فى جهيع أعماله ، ويوقع الأوراق نيابة

عنه اثناء غيابه ويساعده الدختردار وبيده مالية مصر ويعين كذلك بغرمان من السلطان ، ويساعده كذلك جهاعة من الموظفين من أهمهم الروزنامجى وهو المدير العام بديوان الروزنامة ويعين بقرار من الديوان وبعد موافقسة شيخ البلد والسناجق ورؤساء الأوجاقات ومهمته الاشراف على تحصيل الأموال المقررة وصرفها ، وكان له معاونوه ومساعدوه فى حين أن مهمة الدفتردار هى تحصيل الأموال التى تقررها الضرائب المتنوعة والتعهد بانجاز متطلبات الحرمين الشريفين ومعددات الآستانة وتسمهيل خزنة السلطان ومحاسبة الوالى فى نهاية مدة ولايته ، وكان له وكيل ومهردار وموظفون يعملون تحت اشرافه (٢٩) .

ومن هذا العرض لنظام الحكم العثمانى نرى ان هذا النظام تميز بالاستبداد ، فقد كانت السلطة المخولة للهيئات العليا الحاكمة فى مصر غير محدودة الا بارادة الباب الغالى ، ولم يكن يهم السلاطين سوى استمرار فرض سيطرتهم على مصر والابقاء على تبعيتها للباب العالى وكان هذا النظام نابعا :

اولا: من ان الحكم العثماني كان بهثابة احتلال أجنبي فرض على شمعب مصر رغم أنفه .

ثانيا: ان السلطان العثماني نفسه في الاستانة كان هو السلطة العليا التي سيطرت على كلفة الأجهزة السياسية والادارية والعسكرية ، وهي نظم انبعثت من نظام الاقطاع الذي ورثه ال عثمان من الدولة السلجونية .

والعثمانيون نظروا عبوما الى مصر كبلك خاص لهم حق التصرف فيها ك وأهملوا. ونهم وحدهم السلطة فأخذوا يوزعون المناصب العليا على الترك ، وأهملوا. شأن الفلاح وسخروه لفلاحة الأرض ليتنازع على ثمرتها العثمانيون والماليك الذين يتعاونون معهم (٣٠) .

#### انهيار الحكم العثماني

فى المقرن الثابن عشر اخذ هذا النظام ينهار وذلك لانهيار نظام الأوجامات لأن الادارة اصلا كانت مبنية على نظام الأوجامات كما أنهار النظام الاقتصادى لأن العثمانيون لم يهتموا بنظام الزراعة . وانحلال نظام الأوجاقات وضعفه يرجع الى عوامل متعددة :

١٠ ــ منها ضعف نبوذ السلطنة العثمانية نفسها ٤ وضعفها بالطبع.
 يؤدى الى ضعف ولاياتها ٠

٢ ــ ومنها عجز الدولة عن دفع مرتبات أفراد الحاميات حتى أضطروا
 الى الانخراط في سلك طوائف الحرف ليجدوا لأنفسهم مصدرا آخر للرزق
 مع بقائهم كأجناد في الحاميات .

٣ ــ ومنها زواج أفراد الحاميات بالمصريات فبعدوا عن نظام العسكرية الجاد وخرجوا الى نطاق الحياة العامة ، بل أن بعضهم كان يبيع حقوقه المهثلة في الواجبات والمستحقات من جراية ومرتب الى بعض اصحاب الحرف ، فأدى هذا الى دخول كثير من المدنيين في دفاتر الأوجاقات والى اعتبارهم من المرادها .

اما هيئة المماليك فقد احتفظت بقوتها وشخصيتها المستقلة لأن طبيعة النظام الملوكي نفسه من حيث أنه يقدم على جلب وشراء أفراد من الخارج لاصلة لهم بالمجتمع والحياة المصرية ويربون تربية خاصة ، فهذا النظام جعله نظاما مغلقا أمام أفرادا المجتمع مما أدى الى احتفاظ هيئة المماليك بكيانها المستقل ، فلما انتهى نظام الأوجاقات الى الانحلال أخذت هيئة الماليك نستأثر بالسلطة حتى طغت سلطتها وسلطة كبيرها شيخ البلد على سلطة البائسا العثماني نم طفت سلطة السناجق والكثماف على سلطة قواد الحاميات خارج القاهرة (٣١) ، وكان يساعدهم على ذلك تجدد الدماء في هيئتهم ، فتد كانوا يجلبون العديد من العبيد وبخاصة من وجهات القوقاز ، وبالثالي مقد كانوا يجلبون العديد من العبيد وبخاصة من وجهات القوقاز ، وبالثالي كان يزداد عددهم ويصيبون الغنى من جراء تحكمهم في الاقاليم وتوليهم الالتزام (٣٢) .

ثم أن انحلال نظام الأوجاقات أدى الى اختلال النظام الزراعى ، ذلك أن هذا النظام كان قائما على أساس ربط أرزاق الجند على الأموال الأميية ، وهى بدورها مربوطة على الأطيان ، وانهيار نظام الأوجاقات أدى الى تصدى النظام الزراعى برمته ، نم أن ازدياد أنهوذ المماليك وشرائهم على نطاق

واسع يتطلب البحث عن المال ، والحاجة الى المال دفعتهم الى زيادة الضرائب والمخروج على القواعد المعمول بها ، ودفعتهم الى الاغتصاب ، وكل ذلك ادى الى ازدياد سوء الحالة الاقتصادية وانهيار الحالة الاقتصادية ادى بالتالى الى تعرض البناء الاجتماعي كله للانهيار .

فالأزمة المالية التى شهدتها مصر فى القرن ١٨ والتى تبدأ بالسنوات السبع من مشيخة ابراهيم بك ورضوان بك ١٧٤٧ - ١٧٥٤ وازدياد نفوذ للبيخ البلد ادى المى خروجهم الى مشاريع واسعة أدت بدورها الى زيادة الضرائب وزيادة المفارم وزاد ذلك كله فى الأزمات الاقتصادية التى مرت بالبلد .

ونحن نعرف أن الدولة العثمانية كان لها تقليد غريب في حكم ولاياتها باعثل في أنه طالما كانت القواعد الأساسية في التبعية للسلطان كالخزانة والخطبة وصك النقود ظلت مرعية ، اذن غلا خوف على الولاية ، لذا فقد غضت السلطة الطرف مؤقتا عن انهيار نفوذها في مصر الى أن تحين الفرصة المناسبة للتدخل المسلح واعادة الأوضاع الى ما كانت عليه ، ثم أن الدولة العثمانية عموما كانت بيدها الوسائل التي تضمن بها ولاء مصر وولاء الرعية، وهذه الوسائل كانت الولاء الديني اذ السلطان يعتبر في نظر المسلمين هو خليفتهم الواجب طاعته ، وكان في امكان الدولة العنمانية غلق أسواق الرقيق في البحر الأسود والقوقاز في وجه الماليك ، ثم منها آخر الأمر امكانية الرسال حملات عسكرية تأديبية حين تسنح الفرصة ،

وانهيار نظام الأوجاقات هو الذي أدى الى ازدياد نفوذ الماليك في مصر ثم مهد لحركة على بك الكبير (٣٣) .

### محاولات الدولة العثمانية القضاء على نفوذ الماليك

راينا أن السلطان سليم لم يرد القضاء على الماليك ، بل عمل على جذبهم نحو الدولة العثمانية ووزع عليهم الهبات والأموال لانه رغب في الاستفادة بخبرتهم ومعرفتهم الطويلة بأحوال مصر ثم لانه أراد اجتناب سخطهم ، ولما قد يسببونه للدولة من مشلسلكل. •

الا ان حافظ عوض يرى ان السلطان سليم اخطأ حين لم يقض عليها رغم تمكنه من ذلك ، ولكن الدولة العثمانية وفي فجر القرن ١٨ بعد ان رات استفجال نفوذهم ارادت ان تقضى على قوتهم المتزايدة وذلك بايقاع الفرقة والنفوذ بين جماعاتهم ، وبذر بذور المنافسة بين زعمائهم بواسطة بعض ولاتها في مصر ، والمماليك بدورهم عندما عرفوا ذلك كانوا يقاومون هذه المحاولات ، ولم تفلح الدولة العثمانية الى حد كبير في محاولاتها ، وذلك رغم نفوذها الدينى والسياسى ، ورغم مطامع الماليك شهواتهم وفسادهم وقلة وفائهم لسسادتهم ،

فقد حاول السلطان أحمد ( ١١١٤ه / ١١١٣ه - ١٧٠١م - ١٧٣٠م ) ذلك وولى مصر حسن باشا الذى بدأ يلقى بذور التنافس بين الفقارية والقاســـمية .

ولما تولى السلطان محمود (٣١/١٦٨ه ــ ١٧٥٤/٣٠ م) أمر والى مصر دكير باشها بالايقاع بينهم ، فبدأ يدس الدسائس بين الأمراء ، ولكن الطاعون شغله بعض الوقت ، نم اخذ بعد ذلك يستعين بفريق منهم ضه الفريق الآخر ، ووقعت في عهده معركة دموية في بيت الدفاردار قتل فيها المن كبار بكواتهم ، ولما طلب عمر حلبي بثار أبيه على بيك تيطاس خلع عليه الوالى امارة أبيه ورسم له بقتل قالمي أبيه ، وعلم الماليك بهذه الخديمة غماصروا القلعة وانزلوا بكير باشا ذليلا مقهورا وسجنوه ، وكتبوا الى الملطان فارسل الى الولاية مصطفى باشا ، وأحسنت الدولة الى بكير باشا بعد عودته ،

وفى سنة ١١٥٢ه عينت الدولة سليبان باشا الشاعر المعروف بابن العظم ، وبدأ يلقى بذور الفتنة ، وتقاتل المماليك مع بعضهم ، ثم اتضح أمره مأنزله المماليك من قلعته ، وعينت الدولة بعده والى آخر ثم ثانى وثالث الى أن عاودت الدولة انناء ولاية محمد رجب باشا مؤامراتها ، واستمالت حسين بك الخشاب الذى تعاهد معه الوالى على الا يخون أحدهما الاخر ، وكان القطامشة والدمايطة هم اصحاب الكلمة حينذاك ، مدبر لهم الوالى وحليفه مؤامرة في القلعة ولكنها لم تنجح وقتل بعض الامراء ، ولكن ابراهيم بك الذى كان على بك من مماليكه اخذ عدته وادرك المكيدة وجمع

قومه وانتهت الفتنة بانزال الباشا من القلعة وعزلة وعلت كلمة ابراهيم بك . ومع كل هذا فقد استمرت الدولة العثمانية في محاولاتها وتنفيذ مخططها ، ففي ولاية حمزة باشا ١١٧٨ هـ وعندما جاء الماليك لتهنئته أمر الجند باطلاق النار عليهم اثناء انصرافهم فأصيب عثمان بك الجرجاوي وحسين بك كسكش وجرح كثيرون ، وصاح الأمراء بمماليكهم فاقتحموا دهاليز القلعة ودافعوا عن ساداتهم ، وأنتهت المؤامرة بعزل الوالي .

وتولى بعده محمد راقم باشا فأخذ يحض خصوم على بك لمقاومته تحت رئاسة حسين بك كشكش ويساعده بالمال ، ولكن على بك نجح فى التخلص من خصومه وصار شيخا للبلد وهنا نجد الوالى يخلع عليه ويقره شيخا للبلد ويعلو نجم على بك وأخيرا لم ينج من قنح الدولة العثمانية .

وفى أيام مراد وأبراهيم أصدر السلطان عبد الحميد الأول أمرا بارسال قوة الى مصر لتخليصها من المماليك (٣٤) .

#### حركة على بك الكبير

تعتبر حركة على بك مظهرا من مظاهر انهيار النقوذ العثماني في مصر ، وهى في نفس الوقت مظهرا من مظاهر التنافس بين البكوات الماليك ، أو بمعنى آخر بين البيوت المملوكية ولاسيما في القرن ١٨ فانه في الحقيقة أن انحلال النفوذ العثماني لم يؤد الى وحدة البكوات المماليك بل على العكس أدى بهم الى التفرقة والى التنافس بينهم حول المناصب الهامة سواء في الجيش أو في الادارة ، وهذا التنافس يبدأ في مستهل القرن ١٨ بين الفقارية والقاسسيمية .

وفى الستينات من القرن ١٨ وبعد وفاة ابراهيم بك تطلع احد مماليكه وهو على بك الى مشيخة البلد ، وبدأ يقوى مركزه فى مواجهة خصومه ، فاتبع سياسة اقتناء المماليك وتجنيد المغاربة والمرتزقة مع ترقية اتباعه وتأليف قلوب انصاره من حوله فى نفس الوقت ، وذلك باتباع اسلوب الترغيب حينا والارهاب حينا آخر ، كما أنه أتبع نفس الأسلوب مع الباشا العثمانى ومع الديوان والأوجاقات ولما شعر فى سنة ١٧٦٦ أنه قد بلغ حدا من القوة

خفى عبد الرحمن كتخدا الى الحجاز وكان اكبر منافس له فى مشيخة البلد ، ولكنه حين لم يستطع التغلب على صالح بك وحسين بك قبل هو النفى الى بلاد الشسام سنة ١٧٦٧ .

وهناك تعرف بالشيخ ظاهر العمر الزيدانى ، وكان الشيخ ظاهر ينتسب الى زيدان وهو رجل قدم من المدينة المنورة الى بلد صفد حيث ولد له فيها ابنه عمر وولد لعمر ظاهر هذا ، ولما انقرض اولاد معد دخلت صفد فى يد بنى شهاب ، وتولى ظاهر بن عمر بن زيدان على تلك الديار من قبلهم ، ثم أرتقى أمره وقوى شانه وارتفع ذكره وصار متصرفا فى كل بلاد عكا وصيدا ويافا وحيفا والرملة ونابلس وصفد ، وجعل عكا مقرا لايالته (٣٥) .

بعد ذلك نجد أن الشيخ ظاهر يساند على بك والى مصر ولكنه لم يستطع التغلب على خصومه فينفى مرة أخرى وهذه المرة يذهب الى أسيوط ، وهناك أتدحت له الفرصة ليتحالف مع صالح بك الذى كان منفيا هو الآخر وذلك بمساعدة الشيخ همام شيخ عرب الهوارة وكان الاتفاق بينهما أى بين على بك وصالح بك هو أن يصبح على بك شيخا للبلد ويصبح صالح حاكما على بت قبلى مدى الحياة ، وهاجم الاننان القاهرة وتخلصا من حسين بك شيخ البلد

واعتمادا على صداقته بالبائسا العثماني تمكن على بك من التخلص من منافسه بالنفي (٣٦) .

ويرى البعض أن حركة على بك كانت صورة من صور القومية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، بينما يرى البعض الآخر أن حركة على بك لبست سوى حركة شخصية هدفت الى الاستقلال عن الدولة العثمانية وذهبت بعضهم الى أن على بك اراد أن يستقل تماما عن الدولة العثمانية ويؤسس دولة مملوكية يستأثر فيها المماليك بالسلطة المطلقة كما كانوا قبل الفتح العنماني لمصر .

وبعض المؤرخين المحدثين (٣٧) يرون أن على بك لم يتطلع الى الانفصال التام عن الدولة العثمانية بل كان يهدف الى الانفراد بالحكم مع اعترافه بسميادة الباب العالى ، ويسوقون لذلك عددا من الادلة .

اولها: أن على بك لم يلقب نفسه بلقب (سلطان مصر وخاقان البحرين)، حيث لم يشر الرحالة والمؤرخين المعاصرون الى استخدامه لهذا اللقب ، كما أن تقاسيط الالتزام ، وجميع الوثائق الرسمية كانت تشير الى على بك ( قائمقام محروسة مصر ) .

وثانيها: رواية الجبرتى التى يقول فيها أن على بك تهسك بالسيادة العلمانية وظهر ذلك في أنه كان يصلى الجمعة في أوائل شهر رمضان ١١٨٣/ ١٧٦٩م بجامع الداودية ، وخطب الشيخ عبد ربه ودعا للسلطان ودعا لعلى بك وهو ليس بك وبعد الصلاة سأله على بك عمن أمره بالدعاء باسم على بك وهو ليس بسلطان فرد الشيخ (أنت سلطان ، وأنا أدعو لك ) فظهر الغضب على وجه على بك وأمر فضرب بالسياط وقام بعد ذلك متالما من الضرب وركب حماره وهو يقول (بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ ) (٣٨) .

وثالثها: أن على بك أمر بسك عمله نضية سنه ١٧٦٩ وعملة ذهبية سنة ١٧٧١ ونقش على أحد وجهيها أسم السلطان العثماني مصطفى الثالث ( ١٧٧٣/٥٧ م) وعلى الوجه الاخر عبارة ( ضرب في مصر ) ومعنى ذلك أن على بك ورغم أنه أصدر عملة جديدة فأنه حرص على أن يظل أسم السلطان العثماني منقوشا على أحد وجهيها .

والحقيقة أن حركات التمرد كانت ذات طابع خاص في الجزء الاسلامي من المالم العثماني فهذه المنطقة كانت تعتبر نفسها جزءا لاينفصل عن كيان المعالم العنماني والسلطان العثماني في نظر المسلمين في ذلك الوقت كان يعتبر الحامي للعالم الاسلامي أمام الغرب المسيحي المعتدي ولذا غان على بك لم يكن يهدف الى أكثر من أن يكون له ولمصر مركز ممتاز داخل العالم العثماني ، فيصبح مستقلا بمصر ويبقى للسلطنة نفوذها الشكلي والاسمى وبعد ما تمكن على بك من أن يستعين بالباشا في التخلص من منافسيه بدأ يملأ المناصب الحكومية بانصاره وأعسوانه وأكثر من شراء الماليك حتى صار لديه نحو ١٠٠٠ مملوك ، وحدث ذلك بينها حرم على بك على اتباعه شراء أكثر من مملوك واحد أو اثنين ، وبعدها اخذ يعمل على التخلص على الباشاء شراء أكثر من مملوك واحد أو اثنين ، وبعدها اخذ يعمل على التخلص على التخليد على التحديد على التخليد على التخليد على التحديد عل

<sup>(</sup>٣٨) انظر الجبرتي - الجزء الأول ٠

من الأوجاقات فاستخدمها في الحملات التي كان يرسلها ضد اعدائه من البكوات المماليك حتى هلك كثير منهم ثم أبعد معظمهم بالنفى ، وكذلك احتال لتشبتيت شمل الحاميات فحرمهم مرتباتهم سنة أشهر متعللا بقلة المال ، ثم أعطاؤه نصف مرتباتهم ليجعل الجندية أمرا لايطمع فيه ، وأخيرا عين انصاره قوادا لبعض الحاميات وخاصة الانكشارية وأتاح له هذا الوضع الالتفات للقضاء على الديوان وبعدها قضى وشتت شمل القبائل العربية التي كانت تهدد كيان المجتمع الاقتصادي والاجتماعي لمصر ،

وبعدها لم يبق امامه سوى الوالى ، غانتهز فرصة انشغال الدولة العنمانية مع روسيا في حرب سنة ١٧٦٨ واستصدر من الديوان امرا بعزل الوالى ، وتولى هو قائمقامية مصر عوضا عن الباشا ، وهكذا ، لم يبق من مظاهر السيادة العنمانية في مصر سوى خطبة الجمعه والعملة والجزية السينوية (٣٩) .

ويقول أحمد حافظ عوض أن على بك كون جيشا من أربعين ألف مقاتل منهم خمسة آلاف من فرسان المماليك ، ١٥٠٠ من مشاة المفاربة والباقى من الخدم والاتباع ، ويبدو أن كثرة جيشه كانت من قوات غير نظامية لأن الرحالة غولتى يصف هذا الجيش بالفوضى والاضطراب وانتشار السلب والنهب بين صافقه (٤٠) .

كان اول ما اتجه اليه على بك بعد ان انفرد بالحكم في مصر هو الفتوحات الخارجية وكانت أولى حملاته موجهة الى الحجاز التى اتخذها ميدانا للنشاط، وذلك ليتمكن من فتح البحر الأحمر بين أوربا والشرق ، فقد كان يفكر في السماح للمراكب الأوربية ، ولاسيما الانجليزية بالدخول الى ميناء السويس حتى يحدث هذا انبعاثا ونشاطا اقتصاديا في مصر ويزيد دخلها ليتمكن من تنفيذ مشروعاته الداخلية والخارجية ، وكان يحرضه على هذا العمل رجل أيطالى من البندةية يدعى كارلوروزتى Carlo Rosetti ويسميه الجبرتى رشسته (۱)) .

وكانت الظار شركة الهند الشرقية تتجه نحو مصر لأنها طريق الهند التجارى ، وعلى الرغم من اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح فقد كان الطريق الطبيعى الاتصر والأفضل الى أوربا هو البحر الاحمر ومصر والبحر

المتوسط . خاصة انه حدثت ثلاثة احداث في القرن ١٨ اثرت على الحالة السياسية في العالم :

ا ــ معاهدة باريس التى تنازلت فيها فرنسا عن كل دعوى لها فى الهند استجابة لمطالب انجلترا بعد صراع مرير استمر من سنة ١٧٤٥ وانتهى منة ١٧٦١ حيث تغلبت بريطانيا على معظم جهات الهند .

٢ ــ ثورة على بك وخروجه على الدولة العثمانية سنة ١٧٦٦

٣ ــ الحرب التى نشبت بين العثمانيين والروس ١٧٦٨ والتى كان من نتائجها معاهدة كاينارجه .

وهذه الاحداث أدت الى ازدياد نفوذ انجلترا بفضل مركزها الجديد في الهند ، ولذا فقد وجهت انظارها نحو مصر ونحو على بك .

وكان الرحالة جيمس بروس Games Bruce وقد قام برحلة في البحر الاحمر والحبشة وبريطانيا وتمكن من الاتصلى بعلى بك عن طريق كارلوروستى ، وبدأ يهتم بطريق التجارة بين الهند وبريطانيا عن طريق مصر ، وفعلا استطاع الحصول من على بك على اذن بمرور سفن بريطانيا في البحر الاحمر ودخولها ميناء السويس ، ثم عرض عليه مشروع ترويج التجارة بين مصر والهند لفائدة مصر ، واغتنم على بك هذه الفرصة وحين نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا واستولى على الحجاز بتوة السيف (٢٤)

وفي هذا القرن ظهر التنافس بين الشركات الفرنسية والبريطانية ، وفي عهد حاكم البنغال Warren Hastings أرسلت شركة الهند الشرقية البريطانية اكثر من بعثة سنة ١٧٧٠ الى السويس من أجل فتح طريق التجارة بين الهند وبريطانيا عبر البحر الأحمر ومصر (٣٣) وفي يناير سنة ١٧٧٣ عندما عاد بروس من رحلة له في الهند وجد أن السلطة قد آلت الى محمد بك أبو الذهب فتقرب اليه واتفق معه على أن يسمح للسفن البريطانية بحمل يضائعها من الهند عن طريق السويس وعقد ملك البنغال معاهدة مع ابى الذهب سنة ١٧٧٥ بفتح ميناء السويس للتجارة الانجارية ، ولما جاء مراد

وابراهيم لم يحترما هذه الاتفاقية وسرعان ما دخلت غرنسا ميدان المنافسة وعقدت مع مراد بك المعاهدة سنة ١٧٨٥ حصلوا فيها على شروط اغضل مما حصل عليه الانجليز ودفع هذا الانجليز الى تجديد نشاطهم واوفدوا جورج بلدوين قنصلا لهم في مصر فوجد الوضع قد تغير في مصر اذ جاءت حملة حسن باشا الجزائري لاستعادة النفوذ العثماني وفر مراد وابراهيم الى الصعيد (٤٤)

ولكن العثمانيون عندما وجدوا أن هذا الطريق مضر بتجارة الاستانة عن طريق حلب ، وكانوا قد تخلصوا من على بك بطريق الخديعة وأرسلوا حملة حسن باشا لاستمادة نفوذهم أمروا والى القاهرة بايقاف هده التجسارة (٥٤) .

ولم يكن على بك ينظر الى الحجاز من وجهة نظر فتح البحر الأحمر للتجارة فقط 6 وانها كذلك لانه المركز الدينى فى نظر المسلمين لاحتوائه على الحرمين الشريفين 6 وكان الحجاز منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر ميدانا من ميادين الصراع بين البكوات المماليك فى مصر وبين الباشوات فى الشمام باعتبار هؤلاء ممثلين للسلطنة العنمانية واستطاع على بك أن يخلع أحمد بن سعيد من شرافة مكة بقيادة أبى الذهب وبعدها من فتح جده (٢) .

وماكاد على بك ينتهى من فتح الحجاز حتى توجه بانظاره نحو الشمام ودنك لرغبته فى تأكيد سلطانه وتأمين حدوده الشمالية الشرقية ضد عدوان الدولة العثمانية وساعده على ذلك اضطراب الأوضاع فى بلاد الشمام فقد كانت تعانى من فساد الحكم ممثلا فى سوء الادارة وانتشار الرشوة والظلم وتعدى الجنود على أرواح الناس وممتلكاتهم وكان الشيخ ظاهر العمر الذى أصبح له بالنفوذ فى ايالة صيدا والذى تعرف بعلى بك سنة ١٧٦٦ حين نفى الى فلسطين فلما استقر الامر لعلى بك استعان به ظاهر العمر يطلب منه المساعدة ضد العثمانيين ، وارسل على بك عدة حملات برية وواحدة بحرية كان غرضها الحقيقى ليس الاشتباك مع عثمان باشا والى دمشق والذى كلفته فرضها الحقيقى ليس الاشتباك مع عثمان باشا والى دمشق والذى كلفته أدولة العثمانية بالقضاء على الشيخ قوات الدولة وسرعان ماتبين لعلى بك ودراسة الحالة فى الشام وتقدير قوات الدولة وسرعان ماتبين لعلى بك انه فى حاجة الى مدفعية للحصار ، والى مساعدة بحرية فعالة تخدم عملية النه فى حاجة الى مدفعية المصار ، والى مساعدة بحرية فعالة تخدم عملية مستقوط الثغور السسساحلية ، ولذا فقد اتجه الى البندقية بإيعاز من

كارلوروزتى وربط مفاوضاته معها بوعود لفتح طريق البحر الاحمر التجارى ، ولكن البندقية اعتذرت عن مساعدته لأنها كانت قد ضعفت ولانها كانت نتجنب الدخول فى مشاكل مع الدولة العثمانية التى استولت على الكتير من المراكز التجارية التى كانت تابعة لجمهورية البندقية مما أدى الى تدهورها غانجه على بك الى روسيا يعرض عليها عقد محالفة معها .

وخرجت حملته بقيادة أبى الذهب سنة ١٧٧١ وتوجهت الى غزة ثم الرملة حيث التقت بحملة صغيرة تمهيدية بقيادة اسماعيل بك وبعد الاستيلاء على الرملة وبيت المقدس ويامًا اتجهت الى عكا حيث عسكر أبو الذهب تقريبا انتظارا لاوامر على بك ، وانتظارا لانضمام جيش الشيخ ظاهر اليه ، وفي جنوب دمشق التقى مع جيش عنمان باشا وحلفائه وهزم عثمان باشا وغر شمالا الى حمص فحاصر أبو الذهب دمشق التي فتحت أبوابها له (٧٤)

ثم فوجئنا بأبى الذهب ينسحب بجيوشه والمؤرخون قد اختلفوا في الاسباب التى دعته الى هذا العمل المفاجىء فقيل أن اسماعيل بك هو الذى نصحه بعدم الدخول في عداء مع الدولة العثمانية لان هذا يعتبر خروجا على الدين وبعضهم يقول أنه كان يحرضه ضد الشيخ ظاهر الذى كان يتكبر عليه ، والبعض يرى أن أبو الذهب وجدها فرصة للخروج على سيده ليتولى مكانه ، بينما يرى البعض الاخر أن أمير صرة بلاد الشام هو الذى أقنعه بالكف عن عداء الدولة وهو يطلب له العفو من السلطان ، أما الجبرتى فانه يحكى أن أبا الذهب ورفاقه سئموا الاستمرار في الحرب وتعاهدوا على الرجوع الى القساهرة (٨٨) .

وعلى الرغم من اوامر على بك فإن محمد أبو الذهب رجع بسرعة حتى وصل القاهرة وأمام على بك اتهم ظاهر العبر بأنه كان بسيء معاملته ، فلها استفسر على بك من حليفه أرسل أبنه عثمان ليوققه على حتيقة ماحدث في بلاد الشام ، وليبقى عنده كرهينة واستونق على بك من كذب أبى الذهب فأمر بنفيه إلى الصعيد ، وامتثل أبو الذهب وبدلا من أن يتفرغ لمناهضته خانه أنصرف إلى الشمام واكتفى بتعيين أيوب بك حاكما على جرجا ولكن أبو الذهب اغتاله وخلا له النجو في الصعيد والتف حوله جميع العناصر المعارضة لعلى بك ومنها قبائل الهوارة وبدأ الصراع بين أبى للذهب وعلى بك.

دلك الصراع الذى انتهى بهزيهة على بك نقد كانت توة على بك قد انهكت حروبه في الشام ونصب له أبو الذهب فخا استدرجه فيه أنى مصر ، وفى الصالحية خانه المغاربة وانضموا الى جيوش أبو الذهب ودارت الدائرة على على بك وأصبحت سياسة أبو الذهب لاتختلف عن سياسة على بكفعمل على اكمال محاولات فتح طريق البحر الاحمر ومصر أمام التجارة العالمية ووقع معاهدة مع السلطات البريطانية سنة ١٧٧٥ واعطى فيها التجار الانجليز الحق في دخول المنطقة الحرام بين جده والسويس كما أعطاهم حق التجارة في أسواق مصر ، وتطلع كذلك الى الاسنيلاء على مشيخة الشيخ ظاهر العمر ولم يحل دون ذلك سوى وفاته (٩٤) .

وارادت السلطات العثمانية احتواء أبى الذهب فرغبت فى ترقينه الى منصب الولاية ليكون لها حق نقله وكان أبو الذهب يفهم هذا فاعتذر عن قبول منصب الباشوية وشكر للسلطان عطفه ـ ورجعت مصر الى ماكانت عليه من التبعية للسلطان العثمانى وصدر فرمان بتعيين أبى الذهب شيخا للبلد، وفرمان بتكيفه محاربة الشيخ ظاهر وتمكن أبو الذهب بمعونة المغاربة من جند الشيخ ظاهر الذين خانوه من فتح غزه ثم يافا كما لعب عثمان ابن الشيخ ظاهر دورا فى معاونته ضد والده طمعا فى أن يحل محله فى ولاية صيدا ، واستطاع أبو الذهب أن يفتح يافا بعد مذبحة رهيبة ليرهب أهل عكا وفعلا قدمت وفود المسلمين والنصارى واليهود فيها نعلن خضوعها ، ولكن ابر الذهب توفى فجأة فى ٨ يولية سنة ١٧٧٥ قبل البدء فى مهاجمة المدينة .

#### (مراد وابراهیم)

وبعد وهاة أبى الذهب اقتسم مماليكه السلطة وتولى ابراهيم بكهشيخة البلد وتولى مراد بك امارة الحج ومنصب الدفتردارية ولم يستطع السلطان أن يتفرغ لمحاربتهما لانشخاله في حرب الروسيا ثم استطاع بمعاونة حسن باشا الجزايرلى من القضاء على حركة ظاهر العمر ثم وجهه في حملة بحرية سنة ١٧٨٧ وتمكن مراد وابراهيم من العودة الى القاهرة سنة ١٧٩٧ وتعاهدوا مع الباب العالى على أن يتوليا الحكم ويدفعا ٧٥٠ كيسا جزية بينوية ويرسلا أغلال الحرمين ويصرفا أموال الرزق كما جرت العادة ٤ ويبطلا فرض المظالم .

وكان قوام الادارة المزدوجة :

١ -- تجاهل سلطة الباب المالى تماما سواء من ناحية دفع الجزية أو من ناحية اتفاقه مع الدول الاوربية بخصوص الامتيازات الاجنبية كما تجاهلا فرماناته الصادرة الى مصر .

٢ - استحداث أنواع كثيرة من المغارم والقروض ٠

٣ ــ تأخرت البلاد اقتصادیا فی مهدها بسیب اهمال الزراعة ، وانخفاض
 النیل ، وانتشار الأویئة والطواعین وکثرة الوفیات .

٤ --- كثرة اعتداء البكوات المماليك على ارزاق الناس وارواحهم واختلال
 الامن واضمحلال التجارة الخارجية .

٥ ــ سوء العلاقات مع الدول الاجنبية التى سحبت قناصلها بسبب المعاملة السيئة للتجار الاجانب وكانت غرنسا قد عقدت مع مصر معاهدة سنة ١٧٨٥ بتصد استخدام طريق البحر الاحمر ومصر للتجارة الفرنسية ، في مصر ، والنشاط التجارى الذى قامت به الغرفة التجارية في مرسيليا ، وعلى هذا فقد شكا التجار الفرنسيون والقناصل الفرنسيون الى سفير فرنسا في القسطنطينية فحاولت فرنسا التفاهم مع مراد وابراهيم وارسلت القنصل ماجلون Magallon ليحاول التفاهم مع بكوات المماليك ولكن جشع مراد وابراهيم وابراهيم وابراهيم والبراهيم والتجار الشوام المسيحيين والتجار الفرنجة حال دون الوصول الى وضمع مرض .

#### السمات العامة للاوضاع الاقتصادية في القرن ١١٨١

عندما غزا العثمانيون مصر ، اعتبر السلطان سليم نفسه مالكا لجميع الاراضى الزراعية وأخذ يوزعها على الفلاحين لكنه لم يترك للفلاح سوى الانتفاع بالارض فقط ، وترك أراضى الرزق فى يد اصحابها ، ونظرا لان الفلاح لم يكن يملك الارض فانها كانت تؤول بعد موته للدولة دون ورثته ، واذا أرادوا الانتفاع بها كانوا يدفعون مبلغا من المال نظير ذلك وسوء توزيع الارض جلب على الفلاح المصرى الفقر ، فعلى الرغم من ان العثمانيين حرصوا على زراعة الارض وحرموا ترك أى ارض تابلة للزراعة دون

غرراعة تحريما صارما ، والزموا الكشاف والملتزمين بضروره مراعاه ذلك فانهم كانوا يهدفون الى منع استغلال الملتزمين للدولة وتحصيل اكبر قدر من الضرائب لمصلحة الخزانة (٥٠) .

ونظرا لان الرى الحوضى هو الذى كان سائدا وقتئذ ، وهو نظام يتوقف على ايراد النيل ومناسيبه وقت الفيضان ، ويعتمد على مدى اهتمام السلطات بتنظيم توزيع المياه على القرى ، مان الزراعة كان يصيبها الضرر السليغ عندما كانت تختل المسالح ونفسد أجهزة الادارة بالقرى وترتبط مصالحها بمصالح كبار السادة من الترك والماليك واعتداء القوى على الضعيف وحدوث المشاجرات ، وقد حدث هذا بصفة خاصة في القرن الثامن عشر (٥١) .

والرى الحوضى بطبيعته لايسمح بزراعة الارض اكثر من مرة في العام غالبا ، فاذا أضفنا الى هذا الصعوبات الناجمة من تدهور قيمة المملة النقدية التي كانت متداولة وهي البارة والقيمة التبادلية بينها وبين العملات الذهبية والفضية ، وكذلك التذبذب الشديد في اسعار المنتجات الغذائية الاساسية وخاصة القمح ، ادركنا مدى ما كان يعانيه الفلاح والشعب المحرى من ضائقات اقتصادية أدت كما حدث في القرنين ١٨ الى حدوث حركات شعبية وهياج وعصيان كان اخطرها ماحدث سنوات ٢٢ — ٢٣ — ٢٧ — ١٧٢٤م (٢٥) .

فالعثمانيون عندما اختل نظسام الادارة فى مصر عجزوا عن التيام بالمشروعات اللازمة وانصرف الملتزمون الى جمع اقصى مايمكنهم جمعه من غلة الأرض ، والفلاح لفقره لم يستطع تحسين زراعة أرضه ، ونتجة لذلك قلت مساحة الأرض المزروعة وطفت عليها رمال الصحراء وقل انتاج الأرض وظهر العجز واضحا فى الانتاج الزراعى (٥٣) .

وانحطاط الزراعة هذا ادى الى حدوث انحطاط فى مستوى المعيشة وضعف القوة الشرائية ، متضاءلت أهمية السوق المحلية لقلة الاستهلاك ولانعزال مصر عن السوق الدولية وتوقف النمو الصناعى تبعا لذلك ، ولم تظهر الراسمالية المصرية بسبب تسلط الاقطاع الحربى العثماني (٥٥).

٢ - أما الصناعة : فقد أصابتها انتكاسة ، وأصبحت لاتمثل الا دورا ثانويا وضئيلا بالنسبة للدخل القومي وذلك بسبب :

ا ب عزلة مصر في العهد العثماني سياسيا وفكريا واقتصاديا مما أدى اللي اصابة المسئاعة بالجمود .

٢ -- تأثر الصناعة بالانحطاط العام حينها أهمل العثمانيون القيام بخطط اقتصادية طويلة الاجل ٤ وانصرفوا الى العمل على الابقاء على حالة التوازن الدقيق بين القوى الحاكمة .

" — انتقال بعض الصناع المصريين الى استانبول حينها نقل سليم الههرهم اليها (٥٦) . وكانت الصناعة بمصر بصفة عامة تشمل صناعات دوية أهمها صناعات الغزل والنسيج اليدوى وصناعة اللباد الخاص بصناعة الطرابيش واللبد والبسط والاكلمة من أصواف الغنم ، وكذلك بعض صناعات البناء والادوات المنزلية وان كانت قد فقدت طابعها الغنى الذى كان يميزها منذ العصر الفاطمي والملوكي ، وصناعات الحصر وكذلك صناعة السكر في الوجه القبلي وأيضا صناعة استخراج الزيوت من بذور الخس والسمسم والقرطم والكتان (٥٧) .

#### ٣ ــ التجارة:

وبالطبع وبسبب اهمال الزراعة والصناعة ، ران على اسواق الاستهلاك المحلية الضعف لما كانت تعانيه البلاد من انهيسار عام بسبب نظام الحكم العثمانى ، واصبحت حياة المجتمع القروى قائمة على مبدأ الاكتفاء الذاتى الى حد كبير ، ولم يترك البادة من الترك والمماليك للفلاح سوى النفقات التى تجعله بالكاد قادرا على الاسنمرار في زراعة الارض التى لم يكن له حق ملكيتها .

ونظرا لاهمال الطرق التى كانت عصب النقل البرى وخاصة فى وقت الفيضان الذى كان يجعل المقرى اشبه ببحيرة واسعة ، مالعثمانيون لم يوجهوا أية عناية تذكر نحو صيانة الجسور أو تحسين طرق المواصلات المرجهوا أية عناية تذكر نحو صيانة الجسور أو تحسين طرق المواصلات المرجهوا أية عناية تذكر نحو صيانة الجسور أو تحسين طرق المواصلات المرجهوا أية عناية تذكر نحو صيانة الجسور أو تحسين طرق المواصلات المرجهوا أية عناية تذكر نحو صيانة الجسور أو تحسين طرق المواصلات المرجهوا أية عناية تذكر نحو صيانة المرجود المراحة الم

البرية حتى انه لولا النيل نفسه الذى ربط البلاد ببعضها ، لصارت مصر عدة ولايات متقطعة الأوصال ، وكنيرا ماكانت المواصلات النهرية تتعرض للتوقف بسبب تراكم الطمى نتيجة الاهمال فى تطهير الترع ، وذلك كله ادى الى انهيار المراكز التجارية التى كانت الملاحة النهرية والطرق البرية الزراعية وسيلتها لتصريف منتجاتها ، كما أن كثرة الرسوم المفروضة المرهقة على التجارة بعد تضارب السلطات وجشع الماليك ادى الى تضاؤل التبادل التجارى بين الاقاليم المختلفة .

ولكن هذا لم يمنع بعض المراكز التجارية من الصمود في وجه هدذا الاهمال ، فقد صمدت المنصورة لوقوعها على الطريق البرى بين القداهرة ودمياط ، وكذلك صمدت كل من قوص وقنا لوقوعهما عند نهاية طريق الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ، وكذلك اسيوط التي تبدأ وتنتهى عندها قوافل السودان ، وأيضا اسنا التي تقع على الطريق الخارجي الى اقليم سنار ، ثم المحلة الكبرى التي تقع في منطقة لها شهرة في زراعة الكتان والحبوب، وأخيرا القاهرة باعتبارها حاضرة البلاد ومقر الحكم ومقر اقامة كبار الاعيان.

وقد أصيبت الرأسمالية المصرية بضربات قاصمة ، منها التلاعب بالعملة حين لجأ السلاطين والولاة الى سحب العملات المعدنية والذهبية والنضية واصدار عملات تناسب قيمتها المعدنية سعرها الالزامى (٥٩) ، ومنها كذلك أن المماليك لم يستثمروا الاموال التى تكدست لديهم بل صرفوها في حياة الترف واقامة القصور والعمائر ، ومنها عدم استقرار الامر بسبب المعارك الطاحنة بين فئات الجند وتنازع البكوات المماليك ونهب الاسواق. والدكاكين والقرى ، وازدياد نشاط القرصية ،

#### ثم أن التجارة الخارجية

قد أخذت في التدهور منذ مطلع القرن ١٦ بسبب استيلاء البرتغاليون على طرق التجارة واحتكارهم لها بين الشرق والغرب ، ومنعهم نفاذ التجارة في مؤانى البحر الاحمر وتحالفهم مع الحبشة (٦٠) .

ولما سيطر العثمانيون على منطقة البحر الاحمر من الشمال باستيلائهم على الشمام ومصر بذل السلطان سليم جهوده لاستعادة طريق التجارة عبر مصر ، معقد مع ممثلى البندقية معاهدة في نبراير سنة ١٥١٧ منحهم نيها ملكانوا يتمتعون به من امتيازات في عهد الماليك

وفى سنة ١٥٢٢ وقع خلفه السلطان سليبان القانونى معاهدة تجارية دعبت هذه المعاهدة كما اتجه نحو التحالف مع غرنسا تدعيما لنفوذ الدولة العثمانية فى وسط اوربا ، ولاخراج نرنسا من الاحلاف البحرية التى تزعمها شمارل الخامس ضد دولته ،

وبالطبع تأثرت مصر بهذه التطورات ، فقد منح الاجانب الامتيازات تشجيعا لهم على الاقامة في ولايات الدولة العثمانية والتعامل معها ، وانعكس هذا على موانى البحر الأحمر وعادت اليه الحركة والنشاط وعادت البضائع للظهور في الموانى المصرية ولعل هذا هو الذى دعا العثمانيون الى التفكير في ايصال البحر المتوسط بالبحر الاحمر ، ولكن قصر مدة حكم الولاة في مصر، وقلة الاموال اللازمة حالت دون تحقيق هذا المشروع (١١) ثم عندما تسرب المخلل الى الاجهزة الادارية في الدولة العثمانية وفي مصر عاد الاضطراب الى البحر الأحمر ، ووقع تحت سيطرة فئة من اللصوص وطفهة من الافاتين ، وتناقص حجم التجارة واصاب الكساد والخراب موانيه الى أن ظهرت في محاولات لاستعادة النشاط التجارى في البحر الأحمر ومصر في النصف الثاني. من الترن ١٨ كما ذكرنا .

# ٤ ـــ الجزية :

كان الولاة في مصر مكلفين بارسال جزية سنوية للسلطان تعرف باسم الخزنة ) وقد بلغت تيمتها ١٠٠ الف قرش والجزية كانت احدى الواجبات الرئيسية للوالى يتوم بارسالها سنويا بطريق البر في حراسة ثلاثمائة فأرس ومائتين من المشأة من الانكشارية ، وجرت المادة أن يقيم الوالى لذلك احتفالا خاصا يشارك فيه الموظفون وظل امر الجزية منتظما حتى منتصف المقرن ١٨ عندما بدأت هذه الجزية تصل الى استانبول بشكل متقطع ، ثم انتطعت فترة في عهد على بك الكبير ، ثم عاد محمد بك أبو الذهب فاذن.

الموالى بارسالها ، ثم عادت مقطعت في عهد مراد بك وابراهيم بك بعد أن عاد القبطان حسن بأشا الى استنبول ، ومعنى هذا أن الجزية لم ترسل بانتظام عندما كان النفوذ العثماني يضطرب في مصر ، وعندما كان نفوذ الماليك على النفوذ العثماني .

ومع الجزية كان الوالى غالبا مايرسل معلومات خاصة عن الولاية ، وكانت هذه فرصة ينتهزها بعض الولاة اللايقاع بخصومهم ، كما جرت العادة على أن يرسل الولاة أيضا بعض المواد الغذائية وكميات من الحلوى لسيدات القصر في قافلة بحرية ، وكان من أهم هذه المواد الارز والسكر والبنجر والزعفران والفلفل والمسك والسنامكي والصمغ والبخور والحناء ،

ولاشك أن هذا كله كان يمثل عبثا على ولاية مصر (٦١) . •

### السمات العامة الاوضاع الاجتماعية

يرى بعض المؤرخين ان المجتمعات في الشرق الادنى كانت على شغا الانهيار قبل دخول العثمانيين ، ولكن دخولهم اليه آخر هذا الانهيار ، ذلك أنهم ساروا على نظام ضرائبى مخفف ، فانقذوا الفلاحين والتجار وبسطوا حالة الامن والاستقرار التى تمتع بها الشرق الادنى حتى بداية القرن ١٨

ثم بدأ المجتمع المصرى والاقتصاد المصرى يتدهور الى حد كبير بعد ان اهملت الزراعة والرى ، حتى ان مساحات كبيرة من الارض الزراعية لم تعد صالحة للزراعة ، كما نقص عدد السكان من اربعة ملايين الى نحو مليونين ونصف سنة ١٨٠٠م .

بويعزى السبب في هذا التدهور الى نساد الحكم العثماني بعد نترة من الزمن وبالدرجة الاولى لأن العثمانيين في بداية حكمهم لم يفهموا طبيعة تكوين المجتمع المرى ، نقد كان المجتمع في نظر العثماثيين ينقدم الى قسمين :

القسم الأول: هم الحكام الترك ،

القسم الثاني: هم الرعية

وكانت مهمة القسم الثانى فى نظرهم هى السهر على خدمة القسم الأول ومعنى هذا أن الترك أصبحوا طبقة ارستقراطية منعزلة عن المجتمعات فى الشرق العربى ، ولذا فلم يكن للحكم العثمانى تأثير واضح فى حياة الناس ، فلم ينجحوا فى عثمنة العرب ، بل على العكس نجحت هذه المجتمعات وبالاخص فى مصر فى صبغ الترك بصبغتها المحلية (٦٢) .

واذا ماتفحصنا حالة المجتمع المصرى فى العصر العتمانى ، نجد أنه أصبح بذلك ينقسم الى ثلاث طبقات متميزة ، هى الترك العثمانيين ، والمماليك، والمصريين .

ولم بكن هناك بذلك توازن بين هذه الطبقات من الناحية العددية ، ولا من حيث الوظيفة الاجتماعية ، ومع ذلك فقد تكاملت هذه الطبقات في شكل هرمي وانفصلت كل منها عن الأخرى انفصالا تاما .

وعلى الرغم من أن المماليك كانوا مثل الترك أجانب ، فان الترك شمعروا بانهم أخذوا البلاد عنوة بحق الفتح ، ولذا وجب أن يخضع المماليك لهم مع مابينهم من تحالف ، ورغم مساعدتهم لهم في حكم البلاد

وكان أى رجل مصرى تزداد ثروته ، أو ترتفع قيمته العلمية ، فهو رغم ذلك يعتبر في نظر الترك ( غلاها ) .

ونظام الحكم العثمانى نفسه ، الذى كان يقوم على قصر مدة الحكم للوالى ، والذى دفعه الى البحث عن المال ، كان سببا فى أن يعمل على التحكم والضغط على الأهالى ليحتفظوا بهيبته ، ولبحصل على مايريد ، ولذا فقد فصل الولاة بين كل ما هو تركى وبين بقية الطبقات ، ولم يكن هذا الشعور موجودا لدى الولاه فقط ، بل وجد لدى الموظفين الترك ولدى رجال الأوجاقات كذلك .

ولقد حرص السلطان سليم من أجل تحقيق هذه النظرية على الفصل بين الترك وغيرهم أذ حرم على رجال قواته الزواج من المصريات أو حتى من أرامل الماليك .

ومع هذا ومع بداية القرن ١٨ تقريبا بدا الترك يتزوجون من المماليك بل وبداوا يشتغلون بالتجارة وامتلاك العقارات وذلك بعد أن ضعفت الدولة المثمانية وضعف نفوذها في مصر (٦٣) .

#### نظام الطوائف في مصر

وكان الناس ولاسيها الطبقات العاملة في الفلاحة والتجارة والحرف المختلفة تنقسم الى طوائف وكانت تضم اصحاب الحرفة الواحدة والمهنة الواحدة سواء اكانت حرفة حره او مذهب ديني او طائفة من الأعمال الأخرى غيناك طوائف خاصة بالاسماتذة ، وطوائف للطلبة وطائفة للخدم وطوائف لأصحاب الحرف وطوائف للتجار وأخرى للشحاذين وحتى طوائف للصوص ، معنى هذا أن التنظيم الطائفي أصبح تنظيما اجتماعيا واقتصاديا واصبحت الحرفة الواحدة منظمة اجتماعية واقتصادية شبه مستقلة لها دستورها القائم على العادات والتقاليد الموروثة ولها شيخها الذي يتولى العلاقة بين الطائفة والحكومة ، وكان السبب في هذا التنظيم الطائفي هو أن كل طائفة عملت على المحافظة على سرية الصناعة أو الحرفة داخل نطاق معين أو أسرة الواسرات معينة ،

وهكذا لعب التنظيم الطائفى دورا واضحا وهاما فى حياة الناس فقد كانت الطوائف الحرفية تنتمى الى احدى المنظمات الدينية اى العشيرة وهى جماعة من جماعات الطرق الصوفية ولذا عرف عن أهل الطوائف والحرف الامانة والتعفف ، وقاومت الطوائف كل مشكلات التنافس بين أفرادها ولكنها من ناحية أخرى كانت مسئولة عن عرقلة تقدم الصناعة وفشل الصانع فى التقدم المهنى والابتكار .

وقد شجعت الدولة هذا النظام لانه كان يعينها في حفظ الامن ويساعدها على الاتصال بالاهالي •

اما العلاقة داخل الطائفة فقد كان فبها بعض التناقض فالاصل فى الطائفة أنها تضم أصحاب الصناعة والعمال ولذا فكان من الطبيعى ان متكون السيطرة داخلها لأصحاب الصناعة وكذلك فان شمخ الطائفة ورغم أن المفروض أن يكون حامى الطائفة وحارسها فانه كان فى الواقع هو الذى يقوم بسرقتها ونهبها ، وينطبق هذا أيضا على طوائف الفلاحة فى الريف ،

ولم تكن العلاقة بين الطوائف تقوم على اساس العزلة وانما كانت هناك

موامل حالت دون ذلك مالاسلام يدعو للمساواة الاجتماعية ، ولم يكن الحاجز بين الطوائف كبيرا مقد كان في استطاعة الفرد أن ينتقل أحيانا من طبقة اجتماعية أخرى .

واذا كانت حياة الترية ساعدت على أن تتجدد مراكز الناس وأعمالهم وحالتهم الاقتصادية بمولدهم فالابن يرث أباه في مهنته والبنت تتزوج زميل والدها في الحرفة فقويت الرابطة الاجتماعية داخل الحرفة ، وساعد ذلك بالتالى على وحدة الدم داخل الحرفة الواحدة ، وفي المدينة أتاحت حياة الناس فيها لتجمع الطوائف في الاعياد والمناسبات المختلفة ، كما أن انقسام المدينة من الناحية الادارية الى عدد من الاحياء أو الحارات ساعد على تماسك الطوائف وعلى أن يقيم أفراد كل طائفة في حارة واحدة .

نظره بسيطة الى هذه الأوضاع نرى أن الترك من ضباط الجيش ورجال الدين عاشوا فى غنى وترف وفى وضع منعزل مترفع عن المصريين وبعدهم يجىء الماليك الذين سرعان ما اصابوا الغنى والترف أيضا ، بل انهم بعد مدة اصابوا من الغنى والنروة ما لم يصبه الترك ، ثم جاء بعد ذلك العلماء ومشايخ الطرق وكبار التجار ئم اصحاب الحرف وعاشها هؤلاء فى فقر وجهل وظلام فقد كانوا يدفعون الجزية ويدفعون للمماليك .

# الحالة العلويسة

اذا كانت مصر قد حكم عليها بشيء من العزلة بعد كشف طريق راس الرجاء الصالح فان الحكم العثماني اتم هذه العزلة ؛ فالدولة العتمانية عزلت نمسها عن اوربا فكريا ؛ وادت هذه العزلة الى تضاؤل الاتصال الفكرى والحضارى بين مصر واوربا ، وانحطت بذلك الآداب العربية بصفة عامة واصبحت العلوم الطبيعية والرياضية في حالة راكدة وانعدم التأليف فيها تقريبا واصاب البلاد نتيجة تأخر العلوم والفكر حالة من الجمود شاع فيها عنصر الخرافة ، وتأثرت علوم التاريخ بهذا التدهور ووقع المؤرخون تحت مسطوة الخوف من الملطات الحاكمة فجاعت كتاباتهم مليئة بالجمود والثناء عليهم مثلما جاء في كتابات ابن زنبل الرمال ،

وكانت العلوم الدينية تحتل المكان الاول منذ اهتمام المستفلين بالعلوم . وكانت العلوم الشيائعة عندهم هي العلوم النقلية أي الفقه والحديث والتفسير والعلوم العقلية وهي النحو والبيان واللغة وهذه لم تغل المرتبة التي نالتها العلوم النقلية (٦٥) .

ولم تنل العلوم الحديثة أى اهتمام فقد كانت مضطربة الى حد كبير، ونحولت الى خرافات وأوهام وقل المستغلون بها والمتفرغون لدراستها (٦٦).

ويتول الاستاذ/محمد عبد الله عنان أن السلطان سليم جمع من نراث مصر وثرواتها الفنية كل مااستطاع ، وأخذ يخرب المساجد والاثار الخالدة ، وأخذ عددا من العلماء والمفكرين الى استانبول ، واستولى على تراث مصر العلمي والادبي ونزع الكتب من المساجد والمدارس ومنهامؤلفات المتريزي والسيوطي والسخاوي وابن الاس (٦٧) .

واقتصر التعليم في مصر في ذلك الوقت على الازهر ، ومع ذلك فقد -أصابه ما أصبب الحركة الفكرية من الانحلال والتدهور ، ونقص عدد مدرسيه وعلمائه وانكمشت الحركة التعليمية فيه وذلك لانقطاع النفقة عليه ، ولذلك فقد لجأ عدد من اساتذته الى الوجه القبلي حيث أقاموا في قفط وقوص صورة من صور النهضة الادبية المحلية ، ولكن مع ذلك فقد أدى الازهر دوره في تلك الفترة المظلمة من تاريخ مصر بالصورة التي سمحت بها موارده المالية (٨٠) .

وكان الازهر يحصل على تلاميذه من الكتاتيب التي كانت تعلم الاطفال الترآن ومبادىء القراءة والكتابة (٦٩) .

# الحالة الصحية

لم تشغل الاحوال الصحية ، ومشاكل الصحة بال السلطات العثبانية ، ولذا غلم تكن الصحة العامة في حالة مرضية ، فقد اهملت المرافق العامة وخاصة مرافق القاهرة فاستحالت شوارعها وحاراتها الى برك واوحال ومستنقعات تفوح منها الروائح الكريهة .

وكان نطاق المقابر يدخل في اطار المدينة وخاصة من جهات الجامع الأحمر والرويعي والأزبكية والقاض وأدى هذا الى مشاكل صحية على جانب كبير من الخطورة ، ونظرا لانه لم يكن هناك تعليم صحى نقد تعرضت البلاد الى العديد من الاوبئة المهلكة ساعد من قسوتها كثرة غترات المجاعة والغلاء التي أصابت البلاد مثل ( الوباء العظيم ) الذي أصاب مصر سنة ١٦٩٢ ومثل وباء الطاعون الذي أصاب البلاد سنة ١٧١٨ والذي قدر غيه عدد ضحايا هذا الطاعون بثلاثهائة الف ضحية ، وبلغ موتى كارثة سنة ١٧٦٣ خمسة الاف ضحية يوميا ،

### وبالطبع ادى هذا الى كما رأينا ــ الى نقص في عدد السكان (٧٠) ٠

واذا كانت هذه العزلة التي غرضتها الدولة العثمانية على مصر والعالم العربي قد أدت الى تأخره الحضاري والفكري وحالت دون ملاحقته للنهضة التي حدثت في الغرب فانها من ناحية أخرى أفادت مصر والشرق فائده كبرة فقد وفرت الحهاية لهذه المنطقة ضد التنافس الاستعماري الذي اشتعل بين دول أوربا بعد الانقلاب الصناعي ، أو على الأقل أخر هذا التنافس الاستعماري من السيطرة على منطقة الشرق العربي ، كما أن الحكم العثماني ساعد على توفير الوحدة بين أخطار العالم العربي وذلك بالقضاء على الحواجزا بين هذه الدولة ، يضاف الى ذلك أن الحج كان احدى وسائل هذه الوحدة معيث أصبح العالم العربي الآسيوي ومصر أشبه بدولة واحدة مقسمة الى محيث أصبح العالم العربي الآسيوي ومصر أشبه بدولة واحدة مقسمة الى محد من الأقاليم تخضع الدولة العثمانية .

# وهناك بعد هذا العرض بعض الحقائق : -

اولها: ان المصريين وقد لاقوا الكثير من اعتداءات الماليك المتكررة من السلب والنهب بعد انهيار الحكم العثمانى وقويت شوكة الماليك وكثر التنافس بينهم غانهم كانوا يلجأون الى كبار العلماء بالازهر لدفعوا عنهم شر هذا الاعتداء ، والجبرتى يحدثنا عن علماء الازهر الذين تصدوا للدفاع عن المصريين ، وأخص بالذكر منهم الشيخ أحمد الدردير مفتى المالكية ، والشيخ عمرو مكرم نقيب الاشراف ، والشيخ محمد عبد الله الشرقاوى ، والشيخ عمرو مكرم نقيب الاشراف ، والشيخ محمد

السادات ، والشيخ خليل البكرى ، والشيخ محمد الأمير ، فقد كان هؤلاء رسل الثورات المصرية وقوادها في أواخر، القرن الثامن عشر ضد الولاه المترك الظالمين وضد البكوات الماليك وخاصة مراد وابراهيم ، والمصريون قد ثاروا سنة ١٧٨٥ واجبروا ابراهيم ومراد على توقيع وثيقة في شهر ذى الحجة سنة ١٢٠٩ه تعهدوا فيها بأبطال المظالم والضرائب المستحدثة ، وبنع أتباعهم من سلب أموال الناس ، وارسال أموال الحرمين الشريفين والمعوائد المقررة لهما ، وأن يسيرا في الناس سيرة حسنة (٧١)

وثانيها: ان الماليك ورغم انهم قد بلغوا حدا كبيرا من القوة في القرن الثامن عشر بحيث انهم كان في استطاعتهم خلع الباشا العثماني ، ومنع الخراج ، وكان في يدهم كل موارد البلاد ، وتحت سلطتهم الفلاحون المسخرون ، وفي يدهم حكم الاقاليم ( السنجقيات والكشوفيات ) غانهم لم يستقلوا عن الدولة العثمانية ولم يعيدوا استقلال مصر الى ما كانت عليه سنة ١٥١٧م ، السبب في ذلك هو ان الماليك عاشوا دائما منقسمين على انفسهم عاجزين عن توحيد كلمتهم وعن الخضوع لزعامة أمير منهم يصل بهم الى الاستقلال ، وكان كلما ظهر منهم أمير واصبح حاكما لمصر كان الامراء الاخرون هم أول من يثور عليه ، ويخرج على طاعته ، وظلت الحرب سجالا بينهم ، وكانوا احيانا يقتلون الامير وأحيانا يقاومهم وأحيانا يهزم ويذهب الى الصعيد وهناك يستعد ويسترد قوته ويعود من جديد ، وتاريخ مصر مملوء بيئك الثورات التي لم تكن في القرى فقط بل كانت في شوارع القاهرة (٢٧) ،

وكانت مهمة الدولة العثمانية في هذه الحال هو الايقاع والتفرقة بين الامراء والمماليك ، وهنا يظهر سؤال آخر ، وهو لماذا كان الامراء المماليك منتسمين على انفسهم ؟ بحيث ادى هذا الانتسام الى فشلهم السياسى ؟

السبب هو حب النفس المتولد عندهم ، فهم من اصل واحد ، ارتاء وعبيد جلبوا من روسيا وبلاد القوقاز وسواحل بحر آزوف وبعض جهات ايطاليا وفرنسا واسبانيا ، وانتزعوا من بين اهليهم في سن مبكرة وحيل بينهم وبين ماضيهم ، ثم دربوا تدريبا مصطنعا ، فليس هناك لاحدهم ميزة

على الاخر الا الميزة الشخصية ، كأن يكون أكثر شجاعة ومهارة في الحرب السياسية ، اذن فنفسية المهلوك تسيطر عليه وتقسر وجهة نظره في الحكم أو السياسة ، وتربيته تولد فيه الا يهتم الا بنفسه ولا يبدى أى اعتبار آخر ، وقد ذهب العلماء الى أن نبو الالفة والمحبة ينبع من حياة الفرد في وسط الاسرة ، فالطفل ينبو ويدرب على الا يستأثر لنفسه بكل الخيرات ، ولذلك وجد علماء النفس أن كل تربية مدرسية أو عسكرية في ثكنات لاتحل محل ثربية المنزل لأن في الاسرة مجال لوجود العواطف ، والمهلوك ينشأ لايجد أبا ولا أما ولا أخا يضاف الى ذلك أنه لاينظر في الساعة التي يعيش فيها فيغتنم منها كل ما يستطيع لانه رأى أن أمراء أقوياء من الماليك قد قتلوا فلم يقرموا بتنفيذ المشروعات الانتاجية والبنائية في مصر لان الذي ينتفع بها يترموا بتنفيذ المشروعات الانتاجية والبنائية في مصر لان الذي ينتفع بها

والشواهد التاريخية في حياة المماليك تعطينا مثلا واضحا لذلك ، فظهور على بك الكبير واستثثاره بالحكم في مصر يوضح بشكل ظاهر ضعف الحكومة العنمانية ونفوذها في مصر توضيحا ظاهرا ، ثم أن فشله في الاستقلال بها يوضح عجز المماليك عن تحقيق الاستقلال لتنازعهم وعدم اتحاد كلمتهم والماكاد على بك أن ينجح في الاستقلال بمصر ويكون امبراطورية مصرية نجد أن الذي اسقطه ليس الدولة العثمانية وليست الحماية العثمانية وانما الذي اسقطه ثورة احد مماليكه المقربين ضده وهو محمد بك أبو الذهب ،



### مراجع الفصل الاول

- Histoire de la Nation Egyptienne. Tome V. Henry Deharain,\_\_\_ † L, Egypte Turque. P. 15.
- ٢ د ، محمد أنيس ود ، السيد رجب حراز : الشرق العربى في التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة ١٩٦٧ ص٧٧ .
- La Grande Encyclopedie. Tome 31 P. 695-696.
- ٤ د ، عبد الغنى البشرى : اثر سياسة القوميات فى الحركة القومية
  العربية ، القاهرة ١٩٦٦ ص ١٠٢
- o ــ محمد السيد عبد المنعم الراقد: الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي ١٩٦٨ ص ٢٥٩ ــ ص ٢٥٩ ٠
- ٦ ــ ابن اياس ( محمد ابن أحمد ) : بدائع الزهور في وقائع الدهور جزء ه تحقيق محمد مصطفى طبعة استانبول ١٩٣٢٠٠٠ ص ٢٠٦.
  - ٧ ــ المرجع السابق ص ٢١٣
  - ٨ \_ محمد عبد المنعم الراقد ، المرجع المذكور ص ٢٦٢ ـ ص ٢٦٤
    - ٩ ــ د ، محمد انيس ، المرجع المذكور
- ۱۰ ــ د ، جلال يحى : مصر الحديثة ١٥١٧ ــ ١٨٠٥ المكتبة التاريخية ــ ٣ ــ ص ١٣٧٧
- ۱۱ ــ د . حسن عثمان : المجمل في التاريخ المصرى ٠٠ ناريخ مصر في العثماني ص ٢٤٨ ٠
  - ۱۲ ــ ابن ایاس جزءه ص ۲۳۲
- George, kirk A.shat history of the middle East from The \N Rise of Islam to the modern times London PP. 60-61.

Deharn Op-cit PP. 28-29.

- ١٥ ــ د . حسن عثمان . ص ٢٤٩
- ۱۲ ـ د ۰ جلال يحيي ۰ ص ۱۳۸
- ١٧ عبد الرحمن الجبرتى: تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار ،
  دار الفنارس ببيروت الجزء الأول ص١ حس١٠٠٠
  - ١٨ ــ د . حسن عثمان : ص ٢٤٩
  - 13 المرجع السابق ص ٢٥٧ ٢٥٨
- ۲۰ ــ اندریه ریبون : فصول من التاریخ الاجتماعی للقاهرة العثمانیة ترجمة زهیر الشایب ، القاهرة ص ۲۲۱ ــ ص ۲۰۱
  - ٢١ ــ د . جلال يحيى ص ١٥١ ــ ض ١٥٤ .
- ۲۲ ــ جورجى زيدان ، تاريخ مصر الحديث من الفتح الاسلامى الى الان ٠٠٠ ط ٣ التاهرة ١٩٢٥ ص ١٧ ٠
  - ۲۳ ـ د ، حسن عثبان ۱۰ ص ۲۵۱
    - ۱۸ ـ د م حسن عثمان ، ص ۲۲
  - ۲۲ ـ ابن ایاس ۵۰۰ جزء ۵ ص ۲۱۹ ، ص ۲۲۶
    - ۲۰ ـ د . حسن عثمان ۵۰۰ ص ۲۰۶
      - ۲۱ ـ د . جلال يحيى : ص ١٦٧
    - ٢٧ ــ المرجع السابق ص ١٧٠ ــ ص ١٧١
- ٢٨ عبد الرحمن الراغعى : تاريخ الحركة التومية وتطور نظام الحكم ٠٠٠
  - ط } القاهرة ١٩٥٥ ص ٢٣
- ٢٩ ــ محمد عبد المنعم الراقد : المرجع المذكور من ١٩٧ ــ ص ٢٠٠٠،
  - ٣٠٠ ــ المرجع السابق: ص ٢٦٤
  - ٣١١ ــ د ، انيس ، ص ٥٥ ــ ص ٣١١
  - Kirk.; op. cit. P. 60. \_\_\_ 77
    - ۳۲ نده انیس ص۱۹ ـ م۱۹۳

- ٣٤ أحمد هافظ عوض : فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت في مصر القاهرة ١٩٢٥ ص ٣٥ ص ٠٠
  - ٣٥ المرجع السابق ص ٣٤ ( هامش )
- ٣٦ الجبرتي : الجزء الأول ص ٣٠٦ ص ٣٢٤ ، ص ٣٥٧ ص ٣٦٢.
- ۳۷ د ، السيد رجب حراز : دراسات في التاريخ المصرى ، ، القاهرة. ص ۱۵۳ - ص ۱۵۴
  - ٣٨ انظر الجبرتي
  - ۳۲۹ سـ الجبرتي ص ۳۲۲ سـ ص ۳۷۹
    - ٤٠ فتح مصر الحديث ص ٣٥
  - ٤١ ــ الجبرتي ص ٣٩٧ ــ ص ٣٩٩
  - ٢٢ ــ نتح بصر الحديث ص ٣١ ــ ص ٣٢
    - Kirk, ; op. cit. PP. 71-72. \_\_ & Y.
      - ٤٤ ــ د ، ائيس ص ٩٧ ــ ص ٩٨
        - ٥٤ فتح مصر الحديث ص ٣٣
        - ٢٦ الجبرتي ص ٣٩٨ ٣٩٩
  - ٧٤ ــ الجبرتي جزء ١ ص ٤٠٥ ــ ص ٤٠٦
    - ٨٤ -- الجبرتي جزء اول ص ٤٠٦
  - ٩٩ -- الجبرتي جزء أول ص ٤٠٦ -- ص ٤٠٩ ، ومن ص ١٥٥ -- ص١٦٨
    - ٥٠ ــ الرافعي ٥٠ المرجع المذكور ص ٣٢
- 40 الشربينى : تطور الرى المصرى ، القاهرة ، الألف كتاب ، العدد ٢٦٤ ص ٢٠٠
- ۲۵ اندریه ریمون : فصول من التاریخ الاجتماعی للقاهر قالعثمانی قالمی الشایب ) روز الیوسف ص ۲۸۱ ۲۸۹
- ۲۰ ــ د ۰ جلال يحيى : مصر الحديثة ١٥١٧ ــ ١٨٠٥ المكتبة التاريخية ــ ٣ ــ ص ١٩٧ ــ ص ١٩٩

- ٤٥ ــ محمد عبد المنعم الراقد ٥٠ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢
- ه م . . د ، راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى في مصر في المصر الحديث ط٢ القاهرة ١٩٤٥ ص ٢٢
- ۲۲۷ کی ۲۲۲ کی ۲۲۲ کی Encyclopedie de l'Isları, Art Selim.
  - ۷۰ ــ الراقعي ص ٥٦ ــ ص ٥٨٠
  - ٨٥ ــ اليراوي ٠٠٠ ص ٢٤ ، ص ٢٥
    - ٥٩ ــ ابن اياس ص ٢١٥
- 7. ـ د ، العشرى حسين درويش : التطور الاقتصادى دراسة لتاريخ اوريا الاقتصادى القاهرة ١٩٧٦ ص ١٩٩
  - ۲۱ ـ د . حسن عثمان : ص ۲٦٨ :
  - ٢٢ ـ د . جلال يحيى : المرجع المذكور . . ص ١٤٥ ـ ص ١٤٦
- ۲۳ ــ د ، محمد أنيس : الشرق العربي في التاريخ الحديث المعاصر ٠٠ ص ٥٦ ــ ص ٥٦ ــ ص ٥٦ مــ ص
  - ١٨٤ د ، جلال يحيى المرجع المذكور ص ١٨٦ ص ١٨٤
    - ٢٥ محمد عبد المنعم الراقد : ص ١١٨ ص ٢٤
- 77 جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية الجزء الثالث القاهرة ص ٣٣٥ ص ٣٣٧
- ٦٧ نــ محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الازهر ، الطبعة الثانية ، القاهرة ص ١٣٨ ـــ ص ١٣٨
  - ٦٨ ــ المرجع السابق ص ١٤٢
  - ۲۷ س د مسین عثمان ص ۲۷۵
  - ٧٠ ــ أندريه ريبون : المرجع المذكور ص. ٩١ ــ ص ٦٢
    - ٧١ ــ د ، محمد اليس ، على ١٥ ــ ص ١٦
    - ٧٢ ــ الجبرتي ، الجزء الثاني ض ١٦٦ ــ ص ١٦٨

# القصدلالنشاني

#### المحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨ ــ ١٨٠١

يرى بعض الكتاب أن أسباب الحملة الفرنسية على مصر ترجع الى ما قبل الثورة الفرنسية ، فقد كان البنتزا غيلسوفا رياضيا وسياسيا شهيرا ووؤرخا ، فكر في حمل لويس ١٤ على عدم محاربة أوربا المسيحية وعرض عليه فكرة غزو مصر سرا باسم المسيحية واسقاط الامبراطورية المولندية في الشرق ، وكتب بذلك مذكرة مطولة شرح فيها الحروب الصليبية وبالأخص حملة لويس ٩ على مصر ، وتدرج في شرحه الى علاقة فرنسا بتركية ، ومصلحة فرنسا في احتلال وادى النيل .

وبقى أمر هذه المذكرة سرا ، حتى اذا مااحتل بونابرت بلدة هانوغر سنة المدت نسخة من هذه المذكرة وصلت الى بريطانيا صورة منها منشرتها في لندن باللغة الانجليزية ، وكانت تهدف من نشرها اطلاع الشعب البريطاني على العوامل التى دعت مرنسا الى احتلال مصر .

وكان ليبنتز يرى أن استيلاء فرنسا على مصر يمكنها من القضاء على نفوذ هولندا التجارى في جزر الهند الشرقية ، وتحويل هذه الجزر الى طريق مصر لمصلحة فرنسا وكذلك عندما قويت سلطة روسيا ، وامتدت نفوذها الى يعض الملاك الدولة العثمانية في أواخر القرن ١٨ خانت فرنسا من استيلائها على الاستانة ، ومن تمزيق شمل الدولة العثمانية ، فرأت حكومة لوبس ١٦ أن تحتل مصر غنيمة لها في ميراث الامبراطورية العثمانية العجوز ، وكان من مؤدى هذا الرأى مسيو دىسارتين M. de Sartine وزير الحربية وغعلا وفي سنة ١٧٧٧ أوندت فرنسا البارون دى توت Barron de Toot

٤٩( م ٤ -- بناء الدولة الحديثة )

مصر وسوريا وجزر اليونان وكريت ، ولدراسة النقطة الواقعة بين ساحل، مصر بين الاسكندرية وأبى قير خاصة ، ومعرفة أى النقاط تصلح لرسو السفن وانزال الجنود الى البر ، وكان معه ضابط بحرى لقياس عمق انقط المجاورة للساحل التعرف على مايصلح لرسو السفن ،

كما كلف سونينى بالذهاب الى السويس لمثل تلك الدراسات ، ولرسم خريطة لمدينة القاهرة ، وحدث هذا بينما كان مراد وابراهيم يتطاحنان على السلطة .

ومرت بضع سنوات لم يستقر فيها راى فرنسا ، وفي سنة ١٧٨٠ كتب الكونت سان بريست St. Priest سفير فرنسا في الآستانة يحث فرنسا على غزو مصر خوفا من روسيا وخاصة أن مصر كانت خالية من أية تحصينات، وقوتها الحربية ضبعيفة .

وفعلا صبهمت فرنسا على تنفيذ هذه السياسة ، واعدت ٢٨ الفه جندى ، وجهزت السفن لنقل هذه القوة الى الاسكندرية وابى قير ودمياط ، وكانت تريد الاعتماد على مساعدة القبط العديدين المقيمين في القاهرة والوجه انقبلى ، ولكن الحوادث عطلت أمر هذه الحملة ثم قامت الحملة الفرنسية(١)

وفي العقد الاخير من القرن الثامن عشر كانت فرنسا تشتبك مع أوربا في حرب عامه ، وكانت تلك الحرب تمثل المرحلة الاخيرة من مراحل نضالها في سبيل التحرر ، وكان ميدان الحرب هو ايطاليا ، وكانت النمسا باعتبارها اكبر دول أوربا في ذلك الوقت وباعتبارها تحكم شمال ايطاليا تتلقى الضربات الفرنسية ، وكان بونابرت هو الذي يقود الحملة ، الحملة الايطالية ، وهنا وحتى عقد الصلح النهائي في معاهدة كمبيوفورميو بدأ تفكير بونابرت في القيام بحملة على مصر فان حملته هذه على ايطاليا قد قربته بشدة من الحوض باشرقي للبحر المتوسط وأصبح محور سياسته في ذلك الوقت يقوم على اعدين ،

Charles Roux; les Origines de l'Expedition d'Egypte (1) PP. 80-100.

مصر وسوريا وجزر اليونان وكريت ، ولدراسة النقطة الواقعة بين سلحل. مصر بين الاسكندرية وأبى قير خاصة ، ومعرفة أى النقاط تصلح لرسو السفن وانزال الجنود الى البر ، وكان معه ضابط بحرى لقياس عمق انقط المجاورة للساحل للتعرف على مايصلح لرسو السفن .

كما كلف سونينى بالذهاب الى السويس لمثل تلك الدراسات ، ولرسم خريطة لمدينة القاهرة ، وحدث هذا بينما كان مراد وابراهيم يتطاحنان على السلطة .

ومرت بضع سنوات لم يستقر فيها راى فرنساً ، وفي سنة ١٧٨٠ كتب الكونت سان بريست St. Priest سفير فرنسا في الآستانة يحث فرنسا على غزو مصر خوفا من روسيا وخاصة أن مصر كانت خالية من أية تحصينات، وقوتها الحربية ضبعيفة .

وفعلا صبهت فرنسا على تنفيذ هذه السياسة ، واعدت ٢٨ الفه جندى ، وجهزت السفن لنقل هذه القوة الى الاسكندرية وابى قير ودهياط ، وكانت تريد الاعتماد على مساعدة القبط العديدين المقيمين في القاهرة والوجه القبلى ، ولكن الحوادث عطلت أمر هذه الحملة ثم قامت الحملة الفرنسية(١)

وفى العقد الاخير من القرن الثامن عشر كانت غرنسا تشتبك مع أوربا في حرب عامه ، وكانت تلك الحرب تمثل المرحلة الاخيرة من مراحل نضالها في سبيل التحرر ، وكان ميدان الحرب هو ايطاليا ، وكانت النمسا باعتبارها أكبر دول أوربا في ذلك الوقت وباعتبارها تحكم شمال ايطاليا تتلقى الضربات الغرنسية ، وكان بونابرت هو الذي يقود الحملة ، الحملة الايطالية ، وهنا وحتى عقد الصلح النهائي في معاهدة كمبيونورميو بدأ تفكير بونابرت في القيام بحملة على مصر فان حملته هذه على ايطاليا قد قربته بشدة من الحوض بحملة على مصر فان حملته هذه على ايطاليا قد قربته بشدة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط واصبح محور سياسته في ذلك الوقت يقوم على قاعدتين ،

Charles Roux; les Origines de l'Expedition d'Egypte (1) PP. 80-100.

حكومة جلالة سلطان تركيا ، وأن جُيشا كَبُعِيشنا الذي يستوى عنده جميع الأديان ، يتساوى لديه المسلمون والأتباط والإعراب والوثنيون على السواء )

واجابه الوزير في ٢٣ منه بأنه يوافق على الفكرة التي يرى نيها تعويضا لما نقدته فرنسا في جزر الهند الغربية ، ويفتح لها الطريق الى الهند (١) .

فى ذلك الوقت كانت ايضا جمهورية البندقية قد اضبحات بشكل ظاهر ، وساعت احوال غرسان القديس فى مالطة وانهارت أحوالهم المالية ، وتمكن بونابرت من الاستقيلاء على مالطة حتى يقضى على الاتجاه الروسى نحو النمرق ، وتكون فى مالطة حزب جمهورى تقدمى يدين بمبادىء الثورة الفرنسية ومن أجل ذلك كان بونابرت متحمسا لاستيلاء فرنسا على مالطة بعكس حكومة الادارة التى كانت ترى أن مبادىء الثورة الفرنسية لاتؤيد القضاء على دولة مستقلة .

ولكن بعد أن انتخب دى هامبيتش De Hempesch رئيسا للفرسان ، وكان المانيا يمثل الاتجاه النمساوى فى الجزيرة مقد امتنع رجال الادارة فى فرسسا بوجهة نظر بونابرت ومهدوا له السبيل ليعرقل تدبيرات النمسا ميها ، وليقضى على مؤامرات روسيا ضد الدولة العثمانية ،

وحتى سنة ١٧٩٨ كانت انجلترا هي الد أعداء الجمهورية الفرنسية ، وكانت هزيمتها تعنى سيطرة فرنسا على أوربا كلها ، ولذا غقد كان الراى العام الفرنسي يؤيد القيام بعمل حربي حاسم ضد انجلترا ، وكان كل ماينقطها أسطول قوى يكون من القوة بحيث يمكن القوات الفرنسية من عبور المائش ونزولها في الاراضي الانجليزية ، وكانت فكرة غزو انجلترا واملاء الصلح عليها في لندن يعصف بعقول الشعب الفرنسي فقد استقرت الكراهية العميقة ضدها في نفوس الفرنسيين ، والف شعراؤهم الاشعار المختلفة والاناشسيد والمسرحيات حول موضوع هذا الغزو (٢) ، ومن اجل ذلك قررت حكومة

<sup>(</sup>١) حافظ عوض ، فتح مصر الحديثة ص ٧٨ ، ص ٧٩

<sup>(</sup>۲) ج کرستوف هیرولد ، بونابرت فی مصر ، ترجیهٔ فؤاد اندراوس، . مراجعهٔ د، انیس القاهرة ۱۹۷۷ هل ، ۵ ــ ۵۲

الادارة تكوين جيش اطلقت عليه ( جيش انجلترا ) ووقع الاختيار على بونابرت لتيادته وكان الغرض من هذا العمل احتلال انجلترا بصفة جديدة وذلك على عكس ما قاله البعض من اعداد (جيش انجلترا ) أو الحملة الكبيرة La Grande Expedition هو ذر الرماد في الميون مان انجلترا في المقيقة كانت العدو اللدود والأكبر لنرنسا ، وكانت مرنسا تريد القيام بعمل حاسم ضدها ولم يصرف بونابرت وحكومة الادارة عن غزوها سوى عوامل ماهرة اذ عندما مام بونابرت بجولة تفتيشية في فبراير سنة ١٧٩٨ على الساحل الشمالي لفرنسا تبين أن الحملة ضد الجزر البريطانية تلزمها استعدادات كبيرة وهامة وطويلة ويلزمها اسطول حربى كبير ، وجاءت أبحاث الضباط الذين يتفقدون السواحل الشمالية تؤيد هذه الحقيقة ، والبحرية الفرنسية في ذلك الوقت كانت قد بلغت حدا كبيرا في التدهور لان النورة الفرنسية وان كانت قد نفخت روحا جديدة في جيوش فرنسا البرية الا أنها أحدثت ائرا سبيئا في الاسطول الفرنسي لانها أشاعت ميه الموضى وذلك بسبب انتشسار مبادىء الثورة التي لاتعبأ بالنظام ، وقامت الفتن في أحواض السفن واستغنى عن خدمات رجال المدمعية البحرية المدربين واضطر كثير من الضباط الاكفاء وابناء الاسر العريقة الى ترك السلاح البحرى ، وعلى ذلك، غقد اقترح بونابرت على حكومة الادارة أن توجه جيشها لفتح مصر وهو عمل في نظره لايقل أههية وأمرا عن غزو انجلترا نفسها ووانقت حكومة الادارة وشجعها على ذلك ثقتها في عبقرية بونابرت العسكرية وكفاعته ٠

وكانت فرنسا في ذلك الوقت تنافس انجلترا منافسة واسعة في ميدان الفتح والاستعمار ، وكانت فرنسا أيضا قد فقدت مستعمراتها في امريكا والهند عنى حين بقيت لانجلترا ممتلكات واسعة في تلك الجهات ، وأرادت فرنسا أن نعوض خسارتها بفتوحات جدبدة تكون بديلا لما فقدته من مستعمرات وكان تأليران وزير خارجية فرنسا قد عاد من أمريكا وبعد أن نساهد هناك تكوين مستعمرات انجليزية في الدنيا الجديدة ولمس فوائد الاستعمار للدول الاوربية وارداد اعتقادا في ضرورة تشييد امبراطورية فرنسية واسعة في تلك المناطق وفي غيرها ، ولكنه واذا كان يحبذ فتوحات لفرنسا فانه كان يفضل الدبلوماسية وفي الصيد الهادىء في المياه العكرة (١) ،

<sup>(</sup>۱) ج ، كرستونر هيرولد ، بونابرت في مصر ، ، ترجمة نؤاد اندراوس مراجعة د ، محمد انيس القاهرة سنة ١٩٦٧ ص ٢٨ -- ٢٩

· وكان الانقلاب الصناعي الذي انتشر في اوربا في اواخر الترن الثابن عشر قد أدى الى التوسع في الانتاج الصناعي وانتعاش التبادل التجاري سين الامم والرغبة في امتلاك مستعمرات فأسفر هذا كله عن زيادة حدة التنافس الاستعمارى بين الدول وكانت انجلترا تكاد تحتكر طريق راس الرجاء الصالح لنجارتها الشرقية وخاصة بعد تكوين شركة الهند الشرقية فاتجهت فرنسا الى طريق التجارة الذي يمر بمصر والبحر الاحمر واولت مشروع تناة السويس عنايتها ليصبح أقصر الطرق وأسرعها بين الشرق وأوربا فتتحول اليه التجارة وتفقد انجلترا سلاحا قويا من اسلمتها وهو تفوقها التجاري وبذلك ترجح كفتها في ميدان المنافسة التجارية وينجم عن هذا التفوق التجاري تفوق آخر سياسى . ومن الطبيعى أن هذا لايتحقق الا اذا استولت فرنسا على مصر والاستيلاء على مصر لايحتاج منها الى جهد كبير فقد انهارت سلطة تركيا في مصر - كما راينا ووقعت البلاد تحت تصرف الماليك الضعفاء فاتجه تفكير فرنسا الجدى الى مصر ، ولذلك فقد استولت على كورسيكا واهتمت بمالطة وفكرت في الاتصال بمسيحي البلقان وسرعان ما دخلت مصر في دائرة هذ الشروعات واهتم بونابرت في صلح كبيو نورميو الذكور بأن يجعل من البحر المتوسط بحيرة مرئسية .

ثمة حقيقة اخرى واضحة وهى أن فرنسا وقد رات النشاط البريطانى فى العراق ، اخذت تتطلع نحو عمان ، وكانت سلطنة مزدهرة على يد أسرة بورسعيد سنة ١٧٥٢م ، ومنذ قيام الثورة الفرنسية اخذت فرنسا التى دخلت فى حروب مع بريطانيا تهتم بالخليج العربى ، وقررت ارسال قنصل لها الى مسقط ، وارسلت لذلك بوشامب Beauchamp اليها واقام هذا القنصل بجولة له فى أرجا ءالامبراطورية العثمانية قبل الوصول الى مسقط ، وعندما كان فى حلب فوجىء بالغزو الفرنسى لمصر ، واصدرت الدولة العثمانية امرا بالقبض عليسه .

وطبعا كانت العلاقة واضحة بين الغزو الفرنسى لمصر ، والاهتهام الفرنسى بالخليج العربى ، وسياستها فى الاتصال بتيبو صاحب آخر ملوك المسلمين فى الهند ، والذى كان يخوض صراعا كبيرا ضد السيطرة البريطانية فى بلاده ، ومساندته ضد هذا الحكم (١) .

<sup>(</sup>١) د. محمد أنيس: الشرق العربي في التاريخ المديث والمعاصر ص ١٠١

وكان قد زار مصر فى ذلك الوقت بعض الرحالة الفرنسيين وأحدثت رياراتهم اثرا كبيرا فى توجيه الرأى العام الفرنسى نحو الاستعمار فى الشرق عامة ومصر خاصة ، وكان أول هؤلاء الرحالة وهو البارون Baron De Tott الذى قدم لحكومته فى سنة ١٧٧٦م مذكرة عن حالة تركيا ذهب فيها الى انها فى طريقها الى الستوط وأن واجب فرنسا هو الاستيلاء على مصر ذات الخير الوفير فهى متر التجارة فى العالم وحتى تستأثر فرنسا بتجارة الشرق والهند ،

وبعد ظهور هذه المذكرات نشر الرحالة سافارى Savari رسائله المشهورة سنتى ١٧٨٦/٨٥ وفيها وصف مصر وخصوبتها وفي العام التالي ظهرت رحلة غلني Volney في مصر والشام وامتلا اسماع الفرنسيين واذهانهم بذكر مصر وفتح مصر واستعمار مصر وهيأ هذا الكتاب الذي طبعه نلاث مرات في مدة قصيرة أذهان الفرنسيين نحو استعمار مصر المتد وصف غلني بؤس الفلاحين المصريين ورأى أن خير علاج لاصلاح حالهم هو خروجهم عن السيادة العثمانية ودخواهم تحت حكم دولة أخرى تكون صديقة لمصر وذات حضارة ولها نهضة ادبية وعلمية وفنية وذاع الاعتقاد بأن فلنى يقصد مرنسا عند اشارته الى الدولة المتحضرة ، وعلى ذلك غقد اشترك هؤلاء الرحالة الثلاثة حول توجيههم لأنظار فرنسا نحو خصوبة مصر وغناها وحول تقهقر مصر وانهيار النفوذ العثماني فيها حتى أنه ليسهل فتحها • وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون يبحثون عن الميادين المحتملة لتأسيس مستعمرات جديدة بنجاح ، وفي الوقت الذي كان فيه الفرنسيون يتوقعون انحلال الامبراطورية العثمانية ولا يريدون أن تفلت الفرصة من يدهم فلاينالون نصيبهم من الغنيمة ، وكان الرأى العام الغرنسي يكاد يكون مجمعا على تفضيل الاستيلاء على مصر ، ومن نم غلم يكن مشروع الحملة الفرنسية على مصر وليد ظروف طارئة . وبعض المؤرخين يذكرون أن حكومة الادارة كانت تخشى من نفوذ بونابرت بعد انتصاراته الباهرة على اعداء الثورة في ايطاليا وودت لو إنها استطاعت التخلص من هذا القائد بارساله في حملة جديدة تبعده عن باربس وعن فرنسا فوجدت في تعيينه قائدا للجيش المرسل الى مصر فرصة سانحة لتحقيق هذه الرغبة غير أنه من الصعب قبول هذا الراى لأنه لم يكن من السهل اخراج جيش الشرق الكبير وقوامه أكثر من ٣٦ الف جندى مع صفوة قواد فرنسا وعلمائها الى مصر لمثل هذا السبب كيف ويحدث أن

ترسل هذه القوة الكبيرة مع شخص غير مرغوب ميه وهى تعطيه القوة التى. يستطيع أن يحقق بها ما يريد في مرنسا نفسها .

ثم أن بونابرت كاد يتمتع بنفوذ سياسى لايتمتع به عادة القادة العسكريون حتى أن أعضاء حكومة الادارة بداوا يحسون بقوة شخصيته وبأنها تفرض نفسها عليهم فى أمور الدولة ، وقد سعى بونابرت الى الدخول فى حكومة الادارة ولكن سنه التى لم تبلغ الاربعين كانت تحول دون ذلك ، وهو فى قرارة نفسه لم يكن راضيا عن حكومة الادارة وكان يحتقر رجال القانون كرجل عسكرى ، وكان يعلم أن حكومة الادارة مكروهة من الشعب الفرنسى ، ويعلم أيضا أنه لايستطيع البقاء بدون جيش وأن اليعاقبة اخذوا يهاجمونه فأحس بحرج موقفه وأنه فى حاجة الى المحافظة على سمعته العسكرية ولذا فلابد ، ب خلق ميدان يظهر فيه موهبته العسكرية ، ولم يكن أمامه غير مشروع الحملة الفرنسية على مصر .

وقد اثر عنه انه قال مرة لصديقه بورينى (أن أوربا بأسرها ليست الا ححر فأر ، وماصدرت الشهرة العالمية ، وما دورى الصيت الخالد ، الا من الشرق وفى الشرق ) (١) .

وكان يعتبد في تنفيذ مشروعه هذا على مساعدة تبو صاحب وعشائر المهراتا الحربية في الهند (٢)

وفى الوقت الذى استقر فيه الراى العام الفرنسى على ضرورة الاستيلاء على مصر كانت بريطانيا ترقب بعين القلق تطور فرنسا وازدياد قوتها ، وكانت تخشى أن تثب على احد اجزاء الامبراطورية العثمانية وتبتلعها لأن هذا يخل بالتوازن الدولى ويجعل لفرنسا قوة خطرة فى أوربا ، وكانت بريطانيا لها مصالح تجارية كبيرة مع دول هذه الامبراطورية ، ولذا كانت تحرص بشدة على أن تبقى هذه الامبراطورية على ما هى لايهدد سلامتها عدو ، ولايغوزا

<sup>(</sup>۱) منتح مصر الحديث ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) ه ١٠ ا ل فيشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث ( ١٧٨٩ -- ١٩٥٠ ) • تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع • الطبعة السادسة به المقاهرة ؟ ص ٥٣ .

بأى جزء من أملاكها منافس ، وأصبحت السياسة البريطانية فى ذلك الوقت. تقوم على اساس المحافظة على الامبراطورية العثمانية من كل خطر يهدد؛ كيانها (1) .

#### اعداد الحملة

أعدت مرنسا حملة على مصر ، اختلف المؤرخون والكتاب حول عددها الم وتجهيزاتها ٤ فمنهم (٢) من يقول أنها تكونت من ٣٠٠ر ٣٢ جندي منهم ٣٠٠ر ٢٤ من المشاة ، وأربعة آلاف من الفرسان ، وثلاثة آلاف من الطوبجية ، والف من الأتباع ، جهز لنقلها ٢٣٢ سفينة نقل ، وجهز لحراستها ومرافقتها اسطولا بحريا من ١٣ بارجة ، وتسع فرقاطات ، واحدى عشره طرادة ، ومنهم (٣) من يقول أن عدد الجند كان ثلاثين ألفا يصحبهم ٢٣ ألف من القواد والضباط والكتبة والنساء والأطفال ، وأن عدد سفن النقل والسفن الحربيةكان ٣٨٠سفينة. ومنهم (٤) من يقول أن هذه الحملة ضمت ١٧ الف جندي من القوات البرية ٤ ١٧ الف جندي من القوات البحرية ، ترافقهم ١٣ بارجة تحمل ١٠٢٦ مدفعا ، و ٢٤ فرقاطة ومركبا خفيفا وزورق بريد وغيرها من صغار السفن و ١٣٠ ناقلة من تستى الانسواع والف قطعة من مدنعية الميدان ، ١٠٠ الف قطعة من الزخيرة و ٥٦٧ عربة و ٧٠٠ حصان ، هذا بالاضافة الى ما انضم الى الاسطول من جنوة واجاكسيو وشفتيافكيا ، حتى بلغ جملة عدد الرجال. ٥٥ الفا وعدد السفن نحو ٠٠٠ سفينة ، ورافق هذه الحملة كذلك لجنة علمية فنية و ٥٠٠ مدنى بينهم ٢٦ من مندوبي الجيش و ٥١٤ من الموظفين الاداريين (٥) ، وهذه التجهيزات ، ومهما اختلف المؤرخون في عددها غانها تدل على أن الحملة أعدت بعناية وبكفاءة تتناسب مع الهدف منها ، خاصة وأن

<sup>(</sup>۱) حسين مؤنس: الشرق الاسلامي في العصر الحديث ، القاهرة ١٩٣٨ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أحمد حافظ : غتج مصر الحديث ص ٨٣

<sup>(</sup>٣) مذكرات نقولا الترك ص ٥

<sup>(</sup>٤) كريستونر هيرولد: بونابرت في مصر ص٥ ــ ص٢

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣٦ ــ ص ٣٧

خيادتها كما راينا قد اسندت الى بونابرت ، وانه قد صحبه عدد من كبار القواد منهم أمير البحر دى بروى de Brueys ورئيس اركان البحر دى بروى Berthiers وعدد آخر من كبار القواد البنال دوجا Dugua وكليبر Kleber وذيزيه Desaix ودي بوى Dupuy وعسدد من العلماء في الهندسة والرياضة والطبيعة والفلك والموسيقي والرسم والشعر والمعمار ، واحضر بونابرت كذلك معه مطبعة عربية واخرى افرنجية ، وعددا من الآلات والادوات العلمية ، ومكتبة عن الشرق ومصر ليقراها الضباط اثناء تقدمهم الى مصر ،

وانتهى بونابرت من تجهيز الحملة فى ١٢ أبريل سنة ١٧٩٨ ، وخرجت من موانى طولون ومرسيليا وكورسيكا وجنوا فى سرية تامة خشسية من تمقب بريطانيا لها ، فى الساعة السادسة من صباح ٨ مايو سنة ١٧٩٨ (١)

# قيام الحملة:

في ٥ مارس سنة ١٧٩٨ استقر راى حكومة الادارة على ارسال الحملة ، وتكتمت أمرها خوفا من تسرب أنبائها الى بريطانيا ، وفي ١٢ أبريل أطلق على هذه الحملة ( جيش الشرق ) ، وأسندت القيادة الى بونابرت ، وصدر قرار يحمل تعليمات واضحة من مقدمة وست بنود .

فاها المقدهة: فقد أوضحت أن سبب هذه الحملة هو عقاب المماليك الذين اتصلوا بالانجليز وأصبحوا تحت تصرفهم والذين اضطهدوا التجار الفرنسيين وأستغلاهم أسوأ استغلال .

وفي البند الاول: تقرر اعطاء القيادة البرية والبحرية لبونابرت .

وفي البند الثاني: طلب طرد الانجليز من كانة ممتلكاتهم في الشرق وفي الجهات التي يستطيع بونابرت الوصول اليها والتغلب عليها وبالاخص المراكز التجارية في البحر الاحمر •

<sup>(</sup>۱) فتح مصر الحديث ص ۸۲ ــ ص ۸۵

وفى البند الثالث: كلفته الحكومة بتنفيذ مشروع ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط واتخاذ كافة الوسائل اللازمة التى تتيح لفرنسا السيطرة الكاملة على البحر الاحمر والتجارة فيه .

وفى البند الرابع: كلف بونابرت بالعمل على تحسين أحوال المعريين . وفى البند الخامس: أوصى بالمحافظة على العلاقات الحسنة مع السلطان العثماني .

وفى البند السادس : نص على أن تظل هذه الاوامر والتعليمات غير مطبوعة وسرية .

وهكذا يظل بونابرت يصدر أوامره باسم بونابرت القائد العام لجيش انجلترا حتى اقلعت الحبلة من طولون في ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ في طريقها الى مصر (١) .

#### ( الاسستيلاء على مصر )

وفى الطريق استولت الحملة على مالطة وكان بها فرسان القديس يوحنا وكانت علاقاتهم بالاهالى متوترة ولذلك فلم تبد الجزيرة مقاومة للجيش الفرنسى ، كما أنه من المعروف أن هذه القوة كانت مكلفة بالحرب ضدد المسلمين ووضع بونابرت حامية بها من ثلاثة آلاف جندى واستولى منها على ١٢٠٠ مدفع كما أخذ جماعة يعرفون العربية أصبحوا أدلاء ومعاونين ئه وعرفوا بالكتيبة المالطية وكانوا نحو الفين (٢) .

وقبل أن ينزل بونابرت الى الاسكندرية أصدر منشورا الى جنوده فى ٢٢ يونيه سنة ١٧٩٨ طلب منهم نيه أن يكونوا دوما مستعدين لبذل غاية الجهد ، نهم سيخوضون حربا ضروسا ضد بريطانيا وضد الماليك الذين بغضدون تجازة بريطانيا ، وطلب منهم احترام عقائد الشعب المصرى

<sup>(</sup>۱) د ، محمد غؤاد شكرى : عبد الله جاك مينو ـــ القاهرة ١٩٥٢ ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨٤ – ص ٨٥ ٠

ومعاملته معاملة حسنة قائمة على التسمامح ، وأن يحترموا الشيوخ وتقاليد الشعب وعاداته فهو شمعب مسلم له تقاليد تخالف تقاليد الفرنسيين ، وطلبه معهم البعد عن أعمال السلب والنهب (١) .

ووجه خطابا آخر على ظهر الباخرة لوريان كذلك فى ٣٠ يونيو الى والى مصر أبى بكر باشا يخبره أن فرنسا لاتريد الا تأديب الماليك الذين اساءوا معاملة التجار الفرنسيين ، وذلك بعد أن عجزت الدولة العثمانية عن تأديبهم ، كما أخبره بأنه ليست لديه اطماع ضد السلطان العثمانى ، وأن فرنسا صديقة للسلطان ولذا فيجب عليه مقابلة الفرنسيين مقابلة طيبة .

وفى صباح يوم ٢ يوليو بدأ الهجوم على الاسكندرية فقاومه أهلها ببسالة بمواردهم المحدودة ومن نوافذ المنازل ، ولم يكن للترك بها سوى ثلاث سفن استأذن قائدها ادريس وخرج بها الى الآستانة واتفوق بونابرت في النظام والسلاح وحسن القيادة أحرزت النصر ، وألقى محمد كريم السلاح بعد مقاومة عنيفة من قلعة قيتباى وخسرت الاسكندرية نحو ٨٠٠ بين قتيل وجريح وكانت المدينة ينقصها البارود ولم يرسل مراد بك منه سوى قنطارين ، وبعد أن استنجده محمد كريم ثلاث عشرة مرة ومع ذلك فقد جرح كليبر ومينو واسكال وقتل اللواء ماس وخمسة آخرون من الضباط وعين بونابرت كليبر حاكما على الاسكندرية ويساعده مجلس من محمد كريم وكبير علمائها الشيخ حدد المسيرى وخمسة من أعيانها وترك بها حامية من عشرة آلاف جندى ،

واوصاه في رسالة له بالعناية بالمرضى ، وانشاء المستشفيات ، وأن يراقب حركات العربان ، وأن يسرع في بناء الاستحكامات لحماية الاسطول الفرنسي الذي سيرسو في خليج أبي شير ، وأن يمهد المواصلات بين الاسكندرية ورشيد ، والا يتدخل في مسائل الشرع والعقيدة للشعب المصرى اليفاله (٣)

<sup>(</sup>۱) فتح مصر الحديث . نص رسالة بونابرت الى الجند على ظهر الداخرة لوريان ص ۸۹ ـــ ص ۹۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نص رسالة بونابرت الى أبى بكر باشا ، س ١٠٩ -- ص ما ١١٠

<sup>(</sup>٣) اوامر بونابرت الى كليبر : متح مصر الحديث ص ١١٢ - ص ١١٣

وكتب لمحمد كريم في ٧ يولية يطلب منه ، وقد ولاه حكم الاسكندرية ان يهد يد العون لكليبر وللجيش الفرنسي (۱) وبعد انصراف بونابرت الى القاهرة وعلم بذلك المماليك هربوا من رشيد فأقام الاهالي بها حكومة يراسمها ثلاثة من أعيانها وبدأوا المقاومة ، وفي القاهرة انقسم الماليك ، فابراهيم بك حمل المال والمتاع واتجه نحو الصالحية وأما مراد بك يقود جيشه الذي يلراوح بين ١٢ — ٢٠ الفا منهم ١٠٠٠ من المماليك والباقي من المصريين فلاحين وعرب ، وفي رشيد حدثت معركة عند شبرا خيت اصيبت فيها سفينة السلاح وعرب ، وقاتل المصريون ببسالة ولكن لحقت بهم الهزيمة وفر الماليك بعد أن فقدوا نصف قوتهم وتركوا سلاحهم ، ووصل بونابرت في طريقه الى القاهرة وعند مشارفها اجتمع العلماء والاعيان واتفقوا على اعلان المقاومة وأقاموا المتاريس بين بولاق وشبرا وأخذ الناس يجمعون المال ويشترون السلاح ويجهزون الجند ، وقاد السيد عمر مكرم المتطوعين في شوارع القاهرة حاملا البيرق النبوى من القلعة وقدم اليها عربان البحيرة والصعيد وكذلك عرب الخبيرية والقيعان وأولاد على والهنادى ،

وفى معركة امبابة والاهرام هزم مراد ، رغم قتاله ببسالة وسُجاعة وفر ابراهيم بك والباشا التركى فثار الناس ونهبوا بيتى مراد وابراهيم ، وكانت هذه المعركة هى آخر مقاومة للمماليك وفر مراد بعدها الى الوجه القبلى وقر رأى العلماء على القاء السلاح وتسليم المدينة لبونابرت على شريطة تأمين الاهالى على ارواحهم ودخلها ديبوى يوم ٢٣ يوليو ونزل فى بيت ابراهيم بك الحسفير صهر ابراهيم بك الكبير ، أما بونابرت فدخلها فى اليوم التالى ونزل فى بيت محمد بك الالفى على بركة الازبكية وتعرضت القاهرة للسلب والنهب

# ( الفرنسيون في مصر )

قبل أن يدخل بونابرت القاهرة وجه منشورا الى المصريين حزره باللغة العربية يلاحظ فيه روج الاقتباس من القرآن الكريم وفيه شرح بونابرت العربية التي إعتزم اتباهها في همر. شرحا وافيا ، فهو يحاول أن يفصل بين

٠٠ (١) رسمالة بونابرت الى محمد كريم " فتح مصر الحديث ص ١٠١٤.

الماليك والعثمانيين ويوضح أن فرنسنا ستبقى في حالة سلم مع الدولة العثمانية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، ففرنسا حين قررت فتح مصر قررت أيضا الا يوقعها ذلك في حرب مع الدولة العثمانية وقال بونابرت للمحريين في منشوره أنه جاء : ليحررهم من الماليك الذين ليس لهم حق في مصر ويعاملون الناس معملة سيئة ويستولون على أموالهم ، كما أن الفرنسيين لم يجيئوا لازالة الدين الاسلامي ، كما أدعى البعض وانما ليخلصه من يد الظالمين ، وأن الفرنسيين يعبدون الله ويحترمون نبيه والقرآن الكريم وأنه الظالمين ، وأن الفرنسيين يعبدون الله ويحترمون نبيه والقرآن الكريم وأنه واكتساب المراتب العالية كما استطرد فقال أن الفرنسيين ايضا مسلمون فالصون فهم قد نزلوا في روما وخربوا كرسي البابوية الذي كان يحث الناس على حرب المسلمين وحين قصدوا جزيرة مالطة طردوا منها فرسان القديس على حرب المسلمين وحين قصدوا جزيرة مالطة طردوا منها فرسان القديس غالفرنسيون مخلصون لحضرة السلطان العثماني وأن المحريين بذلك أذا أطاعوهم وتعاونوا معهم نالوا منهم الخير أما من يتعاون من الماليك فسوف يتعرض للعقاب الشسديد .

# ثم أصدر بونابرت خمسة أوامر اوجب على المصريين طاعتها : -

- ا ــ على القرى الواقعة في طريق الجيش الفرنسي والتي لا تبعد أكثر من ثلاثة فراسخ عليها أن ترفع العلم الفرنسي علامة على الطاعة والولاء وترسل نوابا عنها لتقديم الطاعة نق
  - ٢ ــ كل قرية تقاوم الفرنسيين يجرى حرقها ٠
- ٣ \_ كل قرية تعلن الطاعة عليها رفع العلمين الفرنسي والعثماني .
- ٤ ــ يجب على المشايخ في كل بلد التحفظ على الملاك الماليك وعدم التصرف في شيء منها .
- ه ــ يجب على الناس الانصراف الى عبادتهم وحياتهم العادية ويدعون في صلاتهم للسلطان العثماني والفرنسيين ويلعنون الماليك (١) •

<sup>(</sup>۱) الجبرتي : جزء ثاني ص ۱۸۲ -- ۱۸۶ (نص المنشور) نشر بيروت

### سياسة الفرنسيين في مصر

بعد أن رأى أبراهيم بك هزيمة مراد في أمبابة غر هو ومن معه من المماليك التي بلبيس غنتبعه بونابرت حتى أخرج الى الشبائم ودخل غزة ، أما مراد غنتبعه ديزيه الى الوجه القبلي .

وكان بونابرت قد عرض عن طريق رجل يقال له روزتى ــ سيأتى ذكره بـ على مراد بك أن يعطيه حكم الوجه القبلى من جرجا جنوبا فرفض مراد بك ، بل طلب هو من بونابرت الخروج من مصر ويعطيه هو عشرة آلافه كبس ، فها كان من بونابرت الا أن أسند الى ديزيه مطاردته في الصعيد (١)

وحْرج ديزيه ومعه أربعة آلاف جندى وعدد من الكتبة من قبط مصر منهم رجلا غنى يقال له المعلم يعقوب القبطى ، والتقى بمراد فى المنيا على رأس عدد من الماليك والعربان والمصريين وكان مراد قد تصالح مع عثمان بك حسن وحسن بك الجداوى وكانا فى اسنا بأتباعهم بعد أن طردهم مراد وابراهيم ، ولذا فقد بلغت قوات مراد نحو ٢٠ الف ولكن انتصر عليهم الفرنسيون وهرب الماليك الذين عجزوا عن الصمود أمام نيران الفرنسيين وأمام فنون القتال الحديثة ، ولم تنفعهم شجاعتهم وبسالتهم ، وفى اللاهون حدثت معركة أخرى ، وتكررت الوقائع التى مات فيها عدد كبير من الماليك والعربان والفلاحين المصريين ، وأخيرا تقهقر مراد بك الى أسوان (٢) ،

وبعد أن استقر بونابرت في القاهرة طلب في يوم الخميس ١٣ صفر ١٢١٣ ـ ٢٦ يوليو عام ١٧٩٨م المسايخ والوجاقلية واختار برنابرت عشرة من العلماء كون منهم ديوانا لمساعدة حاكم القاهرة ديبوى وهؤلاء العلماء هم عبد الله الشرقاوى ، خليل البكرى ، مصطفى الصاوى ، سليمان الفيومى، محمد المهدى ، موسى السرسى ، مصطفى الدمنهورى ، احمد العريشى ، يوسمف الشبراخيتى ، محمد الدواخلى ، واختار الشيخ المهدى سكرتيرا

<sup>(</sup>۱) نقولا الترك ، ص ۱۸

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣١ -- ٣٣

لهذا الديوان واختار معهم ثلاثة من الفرنسيين هم كلف ووطار وبودوف وعين العالم الفرنسى مونج Monge رئيسا وكلفه بالاشراف على اعمال الديوان، الا أن بونابرت عين رجلا نصرانيا روميا يسمى برطانيين كان المصريون يسمونه مرط الرمان ، كتخذا مستحفظان اى حكمدارا للقاهرة وكان له حانوت في الموسكى يبيع فيه قوارير الزجاج وكان هذا الرجل يحقد على المصريين ولذلك عقد كرهوه بشدة ، وقصد بونابرت بذلك أن يشمعر المصريين أنهم يحكمون أنفسهم مقربين اليه وأن الفرنسيين لم يأتون كفاتحين وأنها ليقموا شعائر الدين ويقضوا على تعنت الماليك ،

وكذلك أصدر بونابرت أوامره المشددة الى الجنود بعدم الاعتداء على أرواح الناس وأموالهم ونسائهم وبيوتهم وتركهم يباشرون عبادتهم في حرية ولكنه على الرغم من ذلك مان الجنود عاثوا مسادا ونهبوا البيوت واستولوا على كثير من بيوت وأملاك الامراء .

واذا كان بونابرت قد فعل الكثير ليظهر للمصريين أنه صديق لهم ولنبيهم حين اشترك معهم في الاحتفال بوفاء النيل في اغسطس وقام الجند الفرنسيون فاشتركوا بموسيقاهم وحرابهم في هذا الاحتفال ، وحين شاركهم مسع الشبيخ البكرى في مولد الرسول وصرف الاموال الواسعة في هذا الاحتفال بل احيانا مالبس الجبة والقفطان وتغذى على مائدة الشيخ البكرى وترك الناس يباشرون عباداتهم في حرية ، فانه سرعان مارجع الفرنسيون الي عاداتهم وتقاليدهم نشربوا الخمر وغتح الأروام المحلات لبيعها ، كما اقاموا حفلات السهر والرقص وسارت نساؤهم في ملابسهن الافرنجية التي كانت محل غضب من المصريين وقتذاك ودون أن يدرى الفرنسيون كانوا عاملا في ارتفاع الاسعار ، لأنهم حينما أرادوا مجاملة المصريين أو لعل ذلك حدث بما جاء الى أبديهم من أموال طائلة نهبوها واشتروا السلع باثمان عالية بدأت الأسعار ترتفع وساءت حالة الخبز وقلت الاغذية المعروضة في الاسواق، كذلك سار الفرنسيون على سياسة أحترام العلماء والتقرب اليهم وخاصة اكابرهم مثل الشيخ السادات والشيخ خليل البكرى الذى اختاره بونابرت نقيبا للاشراف مكان عمر مكرم ، كما عين مصطفى. بك كتخدا الباشا أميرا المحج ، وكتب بذلك رسميا للدول ، وحينها أراد أجراء سلسلة من الاصلاحات الاجتماعية العمرانية وأصدار أوامره بتسجيل العقارات والمواليد والوغيات ، ووسعوا، الشوارع والميادين وغرسوا الاشجار على جانبيها وأقاموا مصانع للجوخ والذخيرة ، وبدأ العلماء الفرنسيون في دراسة مشروع توصيل البحرين الاحمر والابيض ، وبسبب ذلك وبسبب نجميل القاهرة وتوسيع الشوارع وانارتها ليلا اضطر الفرنسيون الي هدم بعض أبواب الحارات والمساجد، كما أن بونابرت أصدر تعليمات بضرورة تسجيل الوفيات والمواليد فأغضب المصريين لأنهم لم يتعودوا على ذلك ، كما أنه فرض رسوما على تسجيل العقارات

كذلك كان بونابرت بحاجة الى المال وبخاصة بعد أن تحطم اسطوله في أبر قير ففرض على القاهرة ..٥ الف ريال تجبى من التجار ، وفرض الفرائب على نساء الماليك فأخذ من السيدة نفيسة زوجة مراد بك ١٢٠ الف ريال فرنسى ( ٢٤ الف جنيه ) كما استولى الفرنسيون على الكثير من الخيول والابل والسلاح والابقار والنيران وجمعوا من ذلك الشيء الكنير نم عاد بونابرت وطلب من اهل الحرف بالقاهرة مبلغا من المال عجزوا عنه فاستشفعوا بالعلماء فخففه الى النصف واعطى لهم مهلة أطول .

وكانت هذه التصرفات تهيب المصريين وجعلتهم يكرهون الحكم الفرنسى ، ولم تنطو عليهم حيل بونابرت فاستمروا في أعمال المقاومة وانتهزوا الفرص المناسبة لللورة وخاصة حين تعددت الضرائب والغرامات والرسوم التي فرضها الفرنسيون وحين وصل منشور السلطان العثماني يدعو للثورة بعد معركة النيل وهزيمة الاسطول الفرنسي غيها ، وكذلك فان هذه المعركة شجعت المصريين وجعلتهم لايخشون الفرنسيين وأصبحت القاهرة مهيئة المشورة (1) ،

وقبل ان نتكلم عن ثورات المصريين يجب علينا أن نتكلم اولا عن سعركة النيال .

<sup>(</sup>۱) الجبرتي مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس · جزء أول ص ۱۱۷ - ص ۱۱۷ ٠

# « معركة النيال »

فالحقيقة أن الحملة الفرنسية على مصر تبدأ نهايتها والصفحة الأخيرة لها منذ قدومها الى مصر ، وذلك لأن المصريين كرهوها ونظروا اليها كمحتل غاصب رغم تظاهر بونابرت بصداقته لهم غلم يتعاونوا مع الفرنسيين مدة ثلاث سنين هي فترة وجود الحملة في مصر ،

وكانت انجلترا لاتعلم الجهة التي تقصدها الحملة وظنت انها تريد غزوها في بالدها وأن استعداداتها في البحر المتوسط تهدف الى الوصول الى جبل طارق تناصدة احتلال أو غزو البرتغال ثم احتلال ايرلندا ثم انجلترا نفسها . كما ظن بعض أعضاء الحكومة الانجليزية أن الحملة ستسير الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح ، وكان في استطاعة الحكومة الانجليزية ان تعرف وجهة الحملة واعضاء حكومة الادارة وعددهم خمسة كانوا يعلمون وجهتها ولكن يظهر أن - المخابرات الانجليزية لم تنشط النشاط الكافي فمثلا اعداد الحملة لطبعة عربية يدل على انها تقصد بلدا عربيا وناسن كتب الى سانت منسانت St. Vincent امير البحر يقول له أنهم يتصرفون في سرية تامة ، ومعنى ذلك في رأى نلسن في الامر سراء ، وكان من أثر هذا التخبط أن أصدرت الجلترا أمرها الى الأميرال سان منسان لمراقبة بوغاز جبل طارق. وعهد غنسان الى نلسن بالتجول في البحر المتوسط لمراقبة حركات الاسطول الفرنسي وصدر اليه الامر الصريح بألا يدخر وسمعا في اغراق أو أخذ أو حرق أو تحطيم هذه العمارة الفرنسية ، ولم يكن غرض الانجليز بذلك فتح مصر وانما كان تدمير الاسطول الفرنسي أينما وجد سواء اكان رأسيا في ميناء أو سائرا في البحر ، وكان من حسن الحظ أن أقلعت الحملة من غرنسا واستولت على مالطة وعرجت على جزيرة كريت ثم وصلت الى الاسكندرية دون أن يقابلها الانجليز فقد اضطرت عاصفة بحرية شديدة الاميرال نلسن الى الالتجاء الى جزيرة سردينيا ولو حدث وتقابل الاسطولان لكانت الخسارة شديدة ، وكانت العمارة الفرنسية تتكون من سفن حربية وناقلات جنود عددها ٠٠٠ سفينة ناو تابلها ناسن لأغرق منها عددا كبيرا ، وكان ناسن قد وصل قبلها الى الاسكندرية وغادرها فورا عندما لم يجد الفرنسيين وذلك للبحث عنهم فاتجه الى شواطىء آسيا الصغرى الى صقلية ثم عاد الى.

الاسكندرية وفي انناء ذلك اشتد تلق الراي العام الانجليزي لان نلسن لم يستطع في بحر ثلاثة أشهر قضاها في عرض البحر أن يدرك الاسطول الفرنسي وترك بونابرت يستولى على مالطة ويحتل سواحل مصر ، واتجه ناسن على الفور الى أبو قير حيث كان الاسطول الفرنسي راسيا فيه وقد تقدم اسطول نلسن عند اقترابه من أبو قير سفينة مصرية كانت تقل جماعة من البحارة المصريين تقدموا ليرشدوا الاسطول الانجليزي الى مسالك البحر في تلك الجهة وقد تبين أنه كان في النيه ارسال الاسطول الفرنسي الى الجزر الايونية بعد وصول الحملة الى مصر وبعد أن احتلت الاسكندرية ولكن بونابرت حجزه بعض الوقت ، ومسئولية بقاء الاسطول الفرنسي في الشواطيء المصرية مسألة ثار حولها جدل بين المؤرخين ، فالحقيقة أن مسألة مرساه لم تكن قد درست تماما بين بونابرت ودى بروى ، فالأخير لم يكن يعلم الغرض الحقيقي من الاستعدادات البحرية في طولون والاثنان كانا يجهلان طبيعة الشيواطيء المصرية جيدا ، وكان قد حدث اتفاق بين بونابرت وحكومة الادارة على اتذاذ كورنو الواقعة في منتصف المسافة بين فرنسا ومصر مقرا للاسطول حتى يستطيع أن يلعب دورا فعالا في تموين الحملة ونقل الاخبار من والى مرنسا ، وفي الطريق اخذ دي بروى يوضح لبونابرت تعذر أرساء الاسطول في كورنو لعدم صلاحيتها لرسوه ، ولما نزلت الجيوش الفرنسية الى الاسكندرية اتضح الدور الذي يمكن أن يلعبه الاسطول ، فالحملة لم تستقر بعد في مصر ، واراد بونابرت أن يبقى الاسطول قريبا من الشواطيء المصرية فترك لدى بروى حرية البقاء في الاسكندرية أو النزول في خليج أبي قير ، وادًا عرفنا أن بونابرت كان يفكر في الرجوع السريع الى فرنسا ، وأنه كان في النبه ارسال حملة اخرى لتابيد هذه الحملة وتدعيمها ادركنا اهمية الاسطول الفرنسي للحملة الزاحفة على مصر والتجا دي بروى الى خليج أبو قير ووضع سئنه في وضع استعداد للقتال وكان هذا الاسطول في وضبع ضعيف بسبب

١ -- قلة التموين ورداءة بحارته .

٢ -- ضعف صحة دى بروى نفسه مما جعله يترك أمر العناية بالاسطول لضباطه . ٣ ... كان بين سفن الاسبطول وجزيرة أبو قير ثغرة واسعة وكذلك بين السفن وبعضها ثم هو لم يهتم بتحصين الجزيرة .

وقد استفاد نلسن من ذلك مجعل سفنه تدخل بين سفن الاسطول الفرنسي وبينها وبين الشماطيء ، وكان الاسطول قد حاول أن يدخل ميناء الاسكندرية ولكن الفرنسيين اعتقدوا أن دخول الميناء متعذر لوجود الصخور في ذلك الثفر واعتقدوا أن المجاري الصالحة للملاحة بين هذه المسخور لميست عميقة لدخوله ٤ وغير كافية لدخول السفن فراى قائد الاسطول الفرنسي أن يرسل الاسطول في جهة قريبة في الشاطيء وقر رأيه عند خليج أبو قبر وهو خليج مفتوح ، ووقفت السفن بعيدة عن الشاطىء فلم تستفد من حماية الشاطىء لها ورسا الاسطول في خط مواز للشاطىء ، ووجدهم الانجليز راسين في تلك الصورة ، فلما وصل نلس بعد الظهر في أول أغسطس سلنة ١٧٩٨ صمم على الاثنتباك في المعركة فورا واعتقد أمير البحر الفرنسي دي برويDe Brueyes ان الانجليز سيكتفون بحصار الاسطول المفرنسي وكان أمامه اما أن يحارب الانجليز حربا متحركة أي سمرك السفن وتخرج بعرض البحر وتكون الحرب أشبه بحرب الجيوش البرية فيقوى القائد ،ثلا التلب أو الجناح أو يتقدم أو يتأخر أو يقوم بحركة النفاف ولكن دى بروى لم ير اتخاذ حركة الحرب المتحركة لان هذا النوع من الحرب يتطلب مهارة من البحارة وسرعة الحركة وهي غير متوفرة في البحارة الفرنسيين ، ورأى دى بروى أن يقف في مكانه ويتلقى هجوم الانجليزا ويرد باطلاق المدافع وهذا وضبع يشبه القلاع فالسفينة كتلعة ثابتة يهجم عليها العدو وترد عليه باطلاق النار وكان من المحتمل أن تنجح هذه الخطة لولا أن الانجليز انشطروا سطرين شطر تمكن من الولوج داخل الخليج أى وقف بين السفن الفرنسية والشاطىء داخل الخليج ، وقسم بقى خارج الخليج وحصر الانجليز الجزء الامامي من الاسطول بين نارين احدهما من الشاطئء والاخر من الخارج .

ولسوء حظ الفرنسيين أن قذيفة مدفع أصابت مخزن البارود الموجود في أكبر بارجة فرنسية وهي لوريان L'orient وكان عليها الاميرال دى يروى فانفجر البارود وأصيب من كان في السفينة ومنهم دى بروى نفسه وبعد ذلك تولى التيادة فيلنوف .

الى ان انجلت المعركة في النهاية عن حرق وتخطيم معظم سفن الاسطول الغرنسي الواقع بين نارين وهربت نحو خمس سفن غرنسية بتيادة غيلنونه وكان سكان الاسكندرية ورشيد يرون النار طول الليل مشتعلة في البارجة الغرنسسية لوريان ويسمى الانجليز هذه المعركة معركة النيل The Battle of The Nile

ويسميها الفرنسيون معركة أبو قير البحرية وفيها خسر الفرنسيون نحو أربعة آلاف ، وأسر كثيرون أعادهم الانجليز الى الاسكندرية تخلصا من مؤونتهم ومعالجتهم ، وفقد الانجليز ٢١٨ تتيلا وجرح منهم ١٧٨ جنديا ، وأصيبت بوارجهم بعطب وتلف من شدة الضرب ، وكان لها وقع حاسم ، وتأثير كبير على بقاء الحملة الفرنسية في مصر وبالتالى في جلانها عنها ، فقد فقد بونابرت أسباب الاتصال باوربا عامة وفرنسا خاصة وضاع كل أمله في امكان وصول المدد والذخيرة من فرنسا اليه ، كما أن ضياع الاسطول حرم الفرنسيين من أكبر ضمان يعتمدون عليه ويلجأون اليه اذا اضطرتهم الظروف في مصر الى التقهقر أو العودة ، وذلك لان الانجليز بعد هذه المعركة فرضوا على سواحل مصر الشمالية حصارا قويا قطع الاتصال بين فرنسا ومصر .

وكان هذا الحصار عاملا أساسيا في هذه الحملة النهائية . ولو انه كان عاملا بطيئا ولاجل ذلك لايقدره كثير من الناس ، وكان هذا الحصار أحد العوامل التي جعلت الدولة العثمانية تعلن الحرب على فرنسا وكان من الجائز قبل ذلك أن تسلم الدولة العثمانية باستيلاء فرنسا على مصر وكان ذلك حساب فرنسا في السياسة لان بونابرت كان يحاول جاهدا أن يحصر الحرب بينه وبين الماليك فقط ، وحاولت فرنسا أن تقنع السلطان أن الحملة على مصر ليست عملا عدائيا موجها ضده واقترحت عليه مشروع اتفاق بيقوم على أساس الاعتراف بسيادته على مصر فيقيم نائبه في القاهرة على أن يحتفظ الفرنسيون بمهمة الحكم الداخلي بالاستئاد الى قوة عسكرية لهم أن يحتفظ الفرنسيون بعدم الاساءة الى ديانة المصريين ومعتقداتهم ، أي أن في البلاد ويتعهدون بعدم الاساءة الى ديانة المصريين ومعتقداتهم ، أي أن فرنسا كانت تريد أن تحكم مصر دون أن تغير مركزها ، وهذا مامعله الانجليز بعد احتلالهم مصر سنة ١٨٨١م (١) وكان من المحتمل أن تسلم تركيا لهذا الامر وتقبل أخف الضريين ولكن هدث أمران :

<sup>(</sup>۱) بونابرت فی مصر ص ۱۲۲ – ۱۸۱

الأول : موقعة النيل وذلك أن حصار الانجليز وتحطيم الاسطول الفرنسي جعناه أن فرنسها لايمكنها أن تهدد تركيا في جهة أخرى غير مصر .

الثاني: قررت الروسيا مساعدة تركيا واعلان الحرب على مرنسا وهذا وهو العامل الاساسي وهو أهم من انتصار الانجليزا ، فالروسيا أعلنت انها مستعدة للوقوف الى جانب تركيا ومحاربة فرنسا ، وهذا الموقف جعل مركيا تأمن خطر روسيا وحربها ، وكانت الاشاعات في ذلك الوقت قد راجت أن مرنسا متفقة مع الروسيا بالاغارة على أملاكه في البلقان واذن فقبل أن تتخذ تركيا خطة حاسمة وجب عليها أن تتأكد أولا من موقف الروسيا وعدم عدائها لها . وكانت الروسيا تحت حكم القيصربول Boul وكان يكره نقدم مرنسا في البحر المتوسط وينقم عليها سياستها في الشرق حينها احتلت الجزر الايونية ٤ ، وكذلك كان بونابرت أثناء وجوده في أيطاليا قد بدأ ينشيء صلات وعلاقات وثيقة مع اليونان ، وكانت روسيا تريد أن تكون صاحبة النفوذ الأول في بلاد البلقان ، وكره بول أيضا المتلاك الفرنسيين ولهذا ترر مساعدة الدولة العثمانية ودفاعا عن مصالح بلاده وتكون حينذاك التحالف الدولى الثانى من انجلترا وروسيا وتركيا ، وبدأت تركيا عدة حوادث عدائية ضد فرنسا ، عندما اعتقلت سكرتي السفارة الفرنسية والرعايا الفرنسيين وهذه كانت طريقتها عندما تقطع علاقاتها مع أى دولة ، وقد نظمت الدول الثلاث المقاومة مد فرنسا باستنكار احتلال الفرنسيين لممر وقرروا الا تكون هناك مفاوضات صلح انفرادية بل لابد من اشتراك الجميع فيها . واعتقدت انجلترا أن القدر الذي قامت به سنة ١٧٩٨ حين دمرت الاسطول الفرنسي في ابو قير يكني وانها سترابط في البحر المتوسط ، وارسلت بعثة عسكرية لتنظيم الجيش التركى وأرسلت لها شحنات من الأسلحة لتعزيزا الجيش ، أما نصيب تركيا فقد اتفق على أن تقوم بارسال جيش برى لاخراج الفرنسيين ، وأرسلت أيضا منشورات لاعلان الجهاد في مصر ، وشجعت المماليك على تقديم المساعدة الكانية ، وأمرت قوات الشام بقيادة الجزار بالتوجيه الى مصر لمهاجمة الفرنسيين ، أما روسيا فقد قالت أن مصر بعيدة عنها ويجب عليها لذلك أن تحصر جهدها في البحر المتوسط وذلك بأن تشترك مع العثمانيين في اخراج الفرنسيين من الجزر الايونية . وقام الانجليز، باحتلال مالطة ، وكانت السياسة البريطانية في ذلك الوقت تحرص على أن تبقى مصر ولاية عثمانية ومنع وقوعها في ايدى أى دولة أجنبية توية لأنها تخشى من أن تتقدم هذه الدولة فتتخذ من موقع مصر الجغرافي سلاحا ضد الانجليز ، وظلت هذه هى اسس السياسة الانجليزية طوال القرن التاسيع عشر ثم بدأت تغير من موقعها هذا وعلى الاخص بعد فتح قناة السويس واحتلال فرنسا للجزائر وقيام أيطاليا في البحر المتوسط (1) .

## مقاومة الشبعب المصرى للاحتلال الفرنسي

لم يكد سكان الاسكندرية يعلمون من نلسن بخبر قدوم الحملة الفرنسية حتى استعدوا للمقاومة ، ولم تكد الاخبار تصل الى سمع الشعب المصرى حتى هب ، يتزعمه علماؤه وكبار رجال التجارة ، وشيوخ المدن والقرى والنواحى ، يدفع عن نفسه هذا الاحتلال ، واجتمع العلماء فى قصر ابراهيم بث ، وحضر أبو بكر باشا والى مصر وقواد المماليك هذا الاجتماع وأخذوا يتبمون الدولة العثمانية بأنها آذنت لفرنسا بذلك يتباحثون فى الأمر ، وأخذوا يتهمون الدولة العثمانية بأنها آذنت لفرنسا بذلك العدوان ، وأخذ أبو بكر باشا يدفع هذه التهمة عن الدولة العثمانية ، وأجمع هؤلاء على سجن القنصل الفرنسي وجميع التجار الفرنسيين فى قلعة الجبل (٢)

كذلك لم يكد عرب الشام يسمعون بخبر الحملة الفرنسية على مصر حتى أصابهم غضب شديد كما سرى الغضب فى أنحاء الحجاز ، وظهر ذلك بيضوح فى ثورة أهل الشام ضد أمير المحمل صالح بك ، واتهموه بأنه هو والأتراك السبب فى دخول ( الكفار ) بلاد المسلمين وخراب مصر وبلاد الشسام (٣) .

وجاء من مكة رجل من الاشراف يسمى الشيخ محمد الجيلانى ومعه ثمانية الاف من أهل مكة ، وأخذ يهيج الاهالى ، ولما بلغ الامر الى ديزيه وكان

<sup>(</sup>۱) د، محمد مؤاد شکری: الحملة الفرنسية وظهور محمد علی ص ۱۲۲ – ص ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) فتح مصر الحديث ص ١١٦ ، ص ١١٧

<sup>(</sup>٣) نقولا الترك : ص ١٩

يقاتل مراد بك فى الوجه القبلى قاتل هؤلاء العرب وانتهت المعارك بينه وبينهم

## أما في الأسيكندرية:

فقد اخذ السكان يحصنون القلاع ويزيدون في أعداد المتطوعين ، ولما نزلت الحملة الفرنسية الى البر في ٢ يولية سنة ١٧٩٨ ، أرسل محمد كريم حاكم المدينة الرسل الى مراد وابراهيم يطلب الرجال والسلاح ، وانتظارا لوصول هذا الدد اخذ يقاتل هو وقواته القليلة ببسالة معتصما بقلعة قايتباي حتى جهده القتال ، ، وأخيرا القى السلاح عندما تبين له أنه لاجدوى من مواصلة القتال حيث لم ينجده الماليك بعد ثلاث عشر رسالة سوى بقنطارين من البارود ، وأعجب ونابرت بشجاعة محمد كريم ، واخلاصه لبلده فاكرمه وعينه حاكما على المدينة ، وطلب منه أن يتعاون مع الفرنسيين ، الا أن محمد كريم كان يرى في الفرنسيين غزاة لبلده فاستمر يقاوم سرا ، وبدأ الأهالي يتمردون على الفرنسيين ويدبرون ضدهم المكائد ، وانتقلت هذه المقاومة الى البحيرة ، اذ عندما علم أهلها بقيام كتيبة فرنسية للطواف بجهات البحمة ورشيد والاسكندرية للاطمئنان على مواصلات الفرنسيين ، رفض الأهالي ف الاسكندرية تزويدها بما تحتاجه من ماء ومؤلونة ، وقوبلت الكتيبة في دمنهور بمقاومة شديدة أجبرتها على الرحيل ، واتهم كليبر حاكم الاسكندرية الفرنسى محمد كريم بأنه المدبر لهده المقاومة وقبض عليه وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالاعدام ، ثم سمح له بونابرت بأن يفدى نفسه بثلاثين الف ريال رفض دفعها في اباء وشمم وقابل الموت بشجاعة مداء لوطنه (٢) ٠

وفى الاسكندرية أيضا ظهر رجل مغربى اسمه الشيخ محمد اجتمع حوله نفر كبير من العربان والفلاحين والمغاربة ، فتوجهت اليه قوة فرنسية اشتبكت معه وتمكنت من القبض عليه وشنقه (٣) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٣.

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن الراغعى : مصر المجاهدة في العصر الحديث الحلقة. الأولى ۱۷۹۸ - ۱۸۰۵ - القاهرة ۱۹۵۸ ص ۹ - ص۲۰

<sup>(</sup>٣) نقولا الترك : ص ٣٣،

واستمرت المقاومة في مدن البحيرة وقراها وخاصة تلك التي تطلّ على: النيل ، فقد كان الفرنسيون يسيرون سفنا في النيل تقوم بتوصيل البريد الى المدن ، فكان الفلاحون يهاجمونها ويجرونها الى جرف النيل ويخرج عليها الفلاحون والعربان فيقتلون من فيها (۱) .

واتبع الفرنسيون اسلوب البطش في مقاومة هذه التورات ، قبضوا على عدد من الشيوخ والاعيان بتهمة تحريض الاهالى على المقاومة ، وأحرقوا قرية القطا في محافظة الجيزة ذلك لان أهلها ناروا أيضا في وجه الكتيبة التي السلها بونابرت الى هذه الجهة .

واذاء هذه المقاومة وهذا التصرف من جانب المصريين قام بونابرت وعهد الى جماعة من الاروام قبلوا التعاون مع الفرنسيين ، بحراسة مراكبه في النيل ، كما قاموا بتسيير دوريات حربية في فروع النيل لحراسة مراكب البريد والتجارة ، وجعل لهذه الدوريات قواعد في مواني مصر القديمة وبولاق ورشيد ودمياط وبعض مدن الوجه القبلي (٢) .

وفى المنوفية ، وكان بونابرت قد أمر باعدام خيسة من الاهالى فى كل قرية تئور فى وجه الفرنسيين وأمر أن تقدم كل قريه جوادين من خير الجياد وآن تفرض على كل قرية تعصى الامر الف ريال غرامة ، نارت القرى ورغضيت هذه الاوامر وخاصية فى قريتى غمرين ونتا وحمل أهلها السلاح ، وأغلقوا الابواب فى وجه الكتائب الفرنسية ، فما كان من حاكم المنوفية يعاونه حاكم الغربية الا أن جرد الحملات على هذه القرى التى عمت فيها نورات الرجال والنساء معا ، وقتلت هذه الكنائب نحو من الأهالى ،

وفى المحلة الكبرى وفى سمنود وفى طفطا ثار الاهالى ورغضوا دفع الغرامات التى فرضت عليهم ، فأرسل حاكم الغربية كتيبة للتبض على زعماء الثورة فى طنطا ، ولاخضاع الثوار فى ترى ومدن الغربية ، وأمر حاكم المدينة سمليم الشوربجى بأن يقدم له أربعة من الزعماء ليكونوا رهينة لديه فجاءه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) مصر المجاهدة ص ٥٢ - ص ٥٦

جاربعة من ائمة مسجد السيد احمد البدوى ، ورفض كبار الشيوخ الامتنال للاوامر بالحضور ورفضوا التعهد بالتزام الهدوء ، وفى ٧ أكتوبر وكان مولد السيد البدوى قائما ، هاجم الاهالى كتيبة فرنسية يعاونهم سكان القرى المجاورة ، كما هاجموا السفن التى حملت الرهائن الى القاهرة ، ولكنهم لم يتمكنوا من انقاذهم ، وفشل هذا الحاكم فى القضاء على هذه النورة ، فطلب من بونابرت قوة أكبر ، فرأى بونابرت أن يلتزم جانب الحكمة والتعقل حتى لايثير ثائرة مدينة كبيرة كطنطا لها قداسة ومركز دينى خاص (١) س

وفى المنصورة هاجمت جماعات من الثوار فى العاشر من أغسطس سنة ١٧٩٨ معسكر الحامية الفرنسية واشعلوا نيه النار ، وهرب الجند وأسرعوا نحو السفن يلوذون بالفرار ولكن الاهالى تكاثروا عليهم فاتخذ هؤلاء الفارين طريق دمياط فأخذ الاهالى عليهم الطريق وقضوا عليهم .

وكانت ثورة المنصورة هذه سببا فى شدة الهياج وروح المقاومة فى المبادان المجاورة ، وكان القائد الفرنسى دوجا قد جاء الى المنصورة يبحث عن زعماء الثورة وعلم أنهما الامير مصطفى ورجل يدعى على العديسى تمكنا من الفرار ، ففرض بونابرت ثلاثة آلاف ريال غرامة على أعيان المنصورة ، فرفض الأهالى دفعها ، وقاوموا المصلين .

وفى جهات المنزلة تزعم حسن طوبار شيخ البلدة ثورة ضد الفرنسيين وأخذ يقاوم قوات الجنرال دوجا ، وقامت مراكب الصيادين تقاوم السفن الفرنسية التى جاءت الى الجمالية مما اضطر القائد الفرنسى الى الانسحاب بعد معركة استمر فيها القتال اربع ساعات وبعد أن أضرم النار في المدينة فقضى عليها .

ولما ذهب دوجا لاخماد النورة فى دمياط فى ١٦ سبتمبر قابله أسطول الصيادين القادم من المنزلة بقيادة حسن طوبار ، الا أن الاسطول أرتد الى البحيرة ثم تحصن فى قرية الشعراء جنوبى دمياط ، ووصل اليه المدد

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص٧٥ - ص٢٢

من المنزلة ، كما ثارت أيضا الاهالى والصيادين فى عزبة البرج ، ولما كان الجنرال دوجا يقود قوة كبيرة تحمل السلاح والذخيرة فقد أضطر كثير من سكان وثوار عزبة البرج الى الفرار نحو الشام ، وقام الاهالى فى الشعراء بترك المدينة حتى اذا جاءها دوجا للاستيلاء عليها وجدها خالية من سكانها فاحرقها .

وعلى الرغم من التسوة والبطش التى اتبعها الفرنسيون فان حسن طوبار ظل يخلق المصاعب في وجه الفرنسيين ، فقاموا يهاجمون دمياط والمنزلة والمطرية بقوات كبيرة واستولوا عليها وهاجر حسن طوبار الى غزة (١) .

ولما وجد بونابرت اشتداد المقاومة في الاسكندرية وفي القاهرة وفي المدن قام بتحصين هذه الجهات .

معهد الى أحد رؤساء الفرق الهندسية وهو كريتين Cretin بتحصين ثغر الاسكندرية وفى مدن الوجه القبلى أقام الفرنسيون القلاع الحصينة فى قنا والقصير وأسيوط وبنى سويف والمنيا وأرسلوا لها المدامع والاسلحة (٣)

أما فى القاهرة فقد أسند بونابرت الى المهندس كفارللى وكان أعرجا استعاض عن رجله المقطوعة بأخرى من الخشب فعرف ( بأبى خشبة ) ، أمر بتحصين القاهرة وبناء القلاع والاسوار حولها وخاصة بعد ثورة القاهرة الأولى .

وقام هذا المهندس باقامة قلعة القريب ، وقلعة نموق كوم العقارب فى القاهرة ، وقلعة فى مسجد الظاهر بيبرس خارج باب النصر ، وقلعة نموق كوم قنطرة الليمون خارج الازبكية ، وقلعة نموق الكوم بجاسب الرضوانية خارج الأزبكية ،

<sup>(</sup>١) نقولا الترك ص ٢١ -- ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) غتم مصر الحديث ص ١٠٤، ٠

<sup>(</sup>٣) مذكرات تقولا الترك ص ٣٣.

ذلك لان بونابرت رأى أن يحتاط لما عسى أن يحدث من ثورات أخرى ك والى هذه القلاع أرسلت المدافع والاسلحة المختلفة (٤) .

#### ( ثورة القاهرة الأولى ٢١ اكتوبر سنة ١٧٩٨م)

ان ثورة القاهرة الاولى ضد الفرنسيين أسبابها عديدة وهذه الاسباب ترجع في المقام الاول الى كراهة المصريين للحكم الفرنسي مهو يمثل احتلالا اجنبيا. لبلادهم ولم تفلح تحليلات بونابرت على الشعب وتقربه منه في. القضاء على ذلك الكره ثم أن سلوك بونابرت كان متناقضا فمع أنه تحبب الى الشعب المصرى وتظاهر بحبه للاسلام وشارك في الاعياد والمناسبات وتحبب الى العلماء وانشأ الديوان من علماء الازهر الا أنه من ناحية أخرى. لم يتبض على ناصبة جنوده الذين نهبوا الثروات والقرى واعتدوا على الحرمات وعلى بيوت الناس ثم هو أخذ ينعى على الماليك سفههم وظلمهم واخذ ينعى عليهم ضرائبهم العالية ومع ذلك فرض هو ضرائب عجز المصريون عن الوفاء بها ، فقد فرض على سكان القاهرة ضريبة عالية في شكل سلفة اجبارية قدرها مائة الف جنيه وعلى الرغم من معارضة الديوان وتوسطه في تخفيضها مان بونابرت لم يقبل ، كما مرض على تجار الاسكندرية ٣٠٠ الف مرنك وعلى تجار رشيد ١٠٠ الف مرنك وعلى تجار دمياط ٥٠ الف مرنك وعلى تجار المنسوجات في القاهرة ٦٠ الف ريال نقدا ٤٠٤ الف ريال ملابس واحذية للجنود وعلى تجار البن والبهار في القاهرة ٢٠٠ الف ريال وعلى الاقباط الذين يتولون تحصيل الضرائب من الاقاليم ١٠٠ الف ريال وعلى تجار خان الخليلي ١٠ الاف ريال وعلى وكالات الصابون ١٠ الاف ريال وعلى وكالات الفاكهة ٦ كلف ريال والسائقين ١٥ الف ريال وعلى تجار السكر ١٠ كلف ريال وعلى تجار الاقمشة في الغورية ١٥ الف ريال ٤ كما أن بونابرت أجبر نساء. الماليك على افتداء انفسهن بالمال ، كما قطع رواتب الاوقاف عن مستحقيها ، واستولى الفرنسيون على بعض المباني بحجة حاجتهم اليها ، كما هدموا ابواب الحارات وبعض المساجد والمحال لتجميل القاهرة كما كانت سياستهم في تسجيل العقود والمواليد والونيات وفرض الرسوم نظير ذلك سببا في زيادة غضب المصريين لانهم لم يكونوا معتادين على هذه العادات .

<sup>(</sup>٤) المرجع السلاق ص ٣٠.

وكذلك صدرت أوامر بونابرت بالزام كل صاحب عمل أو مهنة أن يكون لديه ترخيص يجيز له القيام بعمله من ادارة التسجيلات ، وعلى أن يجدد هذا الترخيص سنويا ، كذلك حددت الضرائب التي تحصل على المباني والوكالات والحمامات ومعاصر الزيوت وطواحين الغلال والمقاهى والمنازل وتدرجت هذه الضرائب ما بين نصف زيال ، و ١٨ ريال .

كذلك كان بونابرت قد أمر فى ١٠ سبتمبر سنة ١٧٩٨. بانشاء محكمة تجارية فى كل من القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط على أن يكون أعضاؤها من تجار المكان ويقومون بهذه الوظائف دون مقابل ، وهؤلاء يعينهم بونابرت بعد تزكية مدير الشئون المالية .

وفى ١٦ سبتمبر ١٧٩٨ صدر أمره بانشاء مكتب التسجيل فى كل مديرية ليحصل رسوما معينة فى كل عملية تسجيل .

من هذا نرى أن بونابرت أخذ يشدد ويدقق فى عملية جمع الضرائب المباشرة على الاطيان والضرائب الغير مباشرة عن طريق التسجيل والتقاضى ، وزيادة الضرائب الغير مباشرة على الاماكن العامة بالاضاغة الى فرض المغارم على التجسار .

وكان لهذه السياسة المالية أره ، نهى السبب الاول والمباشر لقيام شورة عارمه فى القاهرة . فاذا أضفنا الى هذه الأوامر الفرنسية المتعددة التى تضب على الحريات الشخصية والتى كانت تقضى بأن يلبس كل مصرى شارة الثورة الفرنسية ، وأن يطلق صاحب كل منزل فانوسا على بابه ، وأذا أضفنا كذلك أن عملاء الدولة العثمانية أخذوا يبثون الدعايات التى تقول أن العثمانيين قادمون لطرد الفرنسيين مما شجع المصريين على الثورة ، أدركنا لماذا ثارت القاهرة هذه الثورة الكبيرة (١) .

يضاف الى كل هذا ممارسة الفرنسيين لبعض العادات مثل اقسامة

<sup>(</sup>۱) د، محمد نؤاد شکری : عبد الله جاك منو ــ القاهرة ۱۹۲۲، ص ۱۰۲۰ ــ ص ۱۰۸

المتفلات والرقص وشرب الخمر وهذه الافعال لم تكن تتفق مع تقاليد وعادات المصريين ومع دينهم .

ويحكى لنا الجبرتى أن المصريين قد شكلوا لجنة للثورة تديرها وتنشر دعوتها وتنظم صفوفها واسندت رئاستها الى الشيخ محمد الانور السادات. وكان نابليون يشك فيه وانه رئيسا للثورة ولكنه لم يرد القضاء عليه نظرا للنزلته الكبيرة في نفوس الناس واجتمعت قيادة الثورة في ليلة الاحد ٢١ اكتوبر سنة ١٧٩٨ لرسم خطة الثورة وكان أعضاء اللجنة نلاثين عضوا واتفقوا على بدء الثورة في اليوم التالى .

أما حوادث الثورة فقد بدأت باقفال الحوانيت ودعوة النجار والصناع للذهاب الى مركز القيادة لرفع أصواتهم احتجاجا على الضرائب الجديدة وفي يوم ٢١ اكتوبر كانت القاهرة في حالة هياج عظيم وخطب العلماء في ا جموع الناس وحمل الناس العصى والاسلحة وبدأت تصل الوفود من القرى المجاورة وذهب الناس الى بيت القاضى التركى ابراهيم وأجبروه على السير معهم الى بونابرت لمطالبته بالغاء الضرائب ولما رأى القاضي خطو التجمهر ورغب في العودة ضربه الناس ثم أن حاكم القاهرة ديبوي Dupuy خرج ومعه قله من الجند وياوره الخاص السير بودون وسار الى بيت القاضي ليتعرف حتيقة الامر ولما قابل المتظاهرين وحاول مهاجمتهم ضربوه بالحجارة والرماح وقتلوه وذاع خبر مقتله فقوى عزم الثوار واستولوا على جهات بانب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب الشعرية واقاموا المتاريس في الشوارع والحارات وخرج الجنود الفرنسيون يطلقون النار عنى المتظاهرين. وطنقت جموع الناس تحتثمد في جهة الازهر وبداخله وحوله ، وبلغ عددهم أكثر من ٥٠ ألفا ، وعاد بونابرت على عجل عندما علم بخبر خطورة الحال وكان يتفقد استحكامات مصر القديمة والروضة ولما تاكد من خطورة الثورة أمر بنصب المدافع على المقطم وعلى القلعة ونظم قيادة لجنوده في الازيكية وأقام مخفرا لهم لمرافقة الجماعات المجاورة وسير الطلائع المسلحة لاكتشاف جهات القاهرة ووضع المدانع في الشوارع الهامة ، واستفل مجيء الليل في نصب مدامعه على سطح المقطم كما استغله المعربون في الذهاب الي القري يستصرخون الناس على الثورة نجاء ثوار من قليون على راسهم سليمان الشواربى شيخ قليوب كما جاء ثوار من مختلف الضواحى ولكن الجنود الفرنسيين وزعوا قواتهم للحيلولة دون انحياز سكان الضواحى لثوار القاهرة ، وحاصر بونابرت الثورة في القاهرة وعزلها عن البلاد الاخرى المحساورة ،

ومن ظهر اليوم التالى ٢٩/١٠ وحتى الساعة الثامنة مساء استمرا الفرنسيون يضربون الازهر والحى المجاور له بالمدافع فقتلوا الكثير من الناس وأوشكوا على هدم الجامع الازهر وانهالت القنابل على الجهات المجاورة كالصنادقية والفورية والنحاسين فألقت الرعب في قلوب الناس ، واحتل الفرنسيون الشوارع الموصلة الى الازهر فحصر الناس بين نارين ، وهكذا لم ينفع الحماس أمام قوة الحديد والنار وذهب الناس يطلبون من بونابرت العفود .

وقدرت الخسائر لدى الفرنسيين بنحو ٢٠٠ قتيل منهم الجنرال ديبوى والكولونيل سلكوسكى وبعض الضباط والمهندسين وقدرت خسائر المحريين بنحو اربعة آلاف شمهيدا ، وهكذا قضت هذه الدماء التى سالت أنهارا فى شموارع القاهرة على كل آمال بونابرت فى اكتساب قلوب المحريين ونزلت الجنود الفرنسية الى الازهر ورابطت فيه ونهبت الكثير من البيوت بحجة النفتيش عن السلاح حتى اضطر سكان تلك الجهات الى الرحيل بعيدا والنجاة بانفسهم ، وبدأ الفرنسيون سلسلة من الانتقام الرهيب واعدموا ثمانية من لجان الثورة بعد سجنهم بالقلعة وقتلوا كثيرامن النساء والقوا بجثثهن فى زكائب فى النيل وحاكم بونابرت خمسة من علماء الازهر وسجنهم فى القلعة ، وفى اليوم الرابع ذهب وغد من العلماء الى بونابرت يطلب العفو فى القلعة ، وفى اليوم الرابع ذهب وغد من العلماء الى بونابرت يطلب العفو خلك وأبقى سبعين جنديا فى منطقة الازهر للمحافظة على النظام واستولى ذلك وأبقى سبعين جنديا فى منطقة الازهر للمحافظة على النظام واستولى الفرنسيون على المساكن حول الازبكية ليتيموا فيها لانهم لم يعودوا يامنون على أزواجهم وأصدر بونابرت أمرا بحظر اصلاح السلاح عند المواطنين (۱) م

<sup>(</sup>١) الجبرتي : مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيين ، الجزء الأول ،

تحتيق أحمد زكى عطية وآخرون ، القاهرة ١٩٦١ من ١٢٥ - ص ١٣٧ ٠

وكانت ثورة القاهرة هذه سببا في انتزاع الثقة التي كانت قائمة بين الجنود والإهالي وباعدت الى الإبد بين مصر والجيش الفرنسي ، ولم يستطع الجنود الفرنسيون أن يسيروا في الشوارع بغير سلاح ونفروا من المصريين وعالموهم بقسوه وشرعوا في احصاء الاملاك والمطالبة بالضرائب ، وساد الارهاب جو المدينة وأبطل بونابرت عقد الديوان وانصرف الى تحسين القاهرة فأقام القلاع على التلال المحيطة بها ونصب عليها المدافع وهدم الكثير من الاماكن بالجيزة ومصر القديمة وشبرا وبلغ ما أتامه من القلاع تسعة عشر قلعة

وبعد ثورة القاهرة ، اصدر بونابرت منشورا على لسان العلماء وزعه على الشوارع امتن فيه على أهالى القاهرة بالعفو وأخذ يحذر الناس من الفتنة وتكرار التورة (١) .

ولكن الدولة العثمانية لم تغفل ايفال صدور المصريين على بونابرت والفرنسيين فانها اصدرت المنشور تلو الاخر تحث المصريين على التسورة وتذكرهم بأن الفرنسيين ( كفار ) يسخرون من جميع الاديان وينكرون البعث والنشور ، وأن من مبادئهم ايقاع الفتن وبذر بذور الخلاف بين الشعوب والامم ولذا فيجب على ( المسلمين ) أن يكونوا على حذر منهم ولايرهبون كثرتهم وينتون في نصر الله ، ويوعدونهم بأن القوات العثمانية ستشد أزرهم .

ويدل أسلوب المنشورات وما فيها من طعن في مبادىء الثورة الفرنسية على أنها كتبت بتحريض من بريطانيا (٢) .

واستمر بونأبرت كذلك فى تحذير الناس على لسان العلماء من مؤامرات الماليك ، وبأنهم يحاولون الايقاع بالشمعب المصرى ، نهم اعداء ( لمولانا السلطان ) وأنهم ( اغتاظوا غيظا شديدا من علماء مصر ورعاياهم حيث لم

<sup>(</sup>۱) نص منشور بونابرت بالصفح عن أهالى القاهرة: فتح مصر الحديث ص ٢٦٥ - ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) منشور الدولة العثمانية الى الشمب المصرى ، المرجع السابق ص ٢٦٧: - ٢٦٩ ،

يو المقوهم على الخروج معهم . ٠٠ ) ويقول لهم انهم حين يطيعون الماليك فائما يهلكون النسسهم ، ويدعوهم لدفع الخراج المطلوب ويطمئنهم على النسسسهم (١) ٠

وكان بونابرت قد أصبح يخشى هذه المقاومة العنيفة ، ويرى أن الشعب المصرى يرفض وجود الفرنسيين ولايثق في سياسة التودد التي اتبعها ، فأخذ يستخدم اسلوب النصائح ، وارغام العلماء ، ومن قبل التعاون مع المرنسيين ، في تحذير المصريين من الفتلة واشعال الثورات .

#### الحملة الفرنسية على الشام

بدا العثمانيون والانجليز يعملون لاخراج الفرنسيين من مصر وقررت الحكومة العثمانية ارسال جيش لاخراج بونابرت من مصر احدهما يأتي من الشرق من الشام والآخر يأتي من الشمال وتحمله السفن الانجليزياة العثمانية وتهبط به شمال الدلتا ، وعلم بونابرت بذلك فقرر القيام بحملته على سورية قبل أن يتمكن الجيش العثماني من الاغارة على مصر وقاد بنفسه هذا الحِيش وتعددت الاراء حول غايته من هذه الحملة ، وبعض المؤرخين يغالى فيها لدرجة أن بعضهم يقول أنه أراد التوغل في آسيا والوصول الى الهند وبعضهم ذكر أنه أراد أن يتجه الى آسيا الصغرى ومنها الى القسطنطينية وبعدها يتوغل في أوربا حتى بصل الى باريس وطبعا لا يعقل هذا لأن عدد الجيش الذي صاحب بونابرت كان عشرة آلاف وهو لايكفى لفتح هذه الديلاد وضمان حكم الفرنسيين فيها . تم أن هناك معلومات تفيد أن بونابرت ` كان عازما على الرجوع الى فرنسا في الوقت المناسب وكان ينتظر تطور الاحداث نيها . ومن تم فلا يمكن أن يقوم بفتوحات وهو في نفس الوقت يمزم على العودة الى مرنسا ، ولذلك عالاسباب الحقيقية لهذه الحملة نكمن في أن بونابرت أراد الدماع عن مصر ضد العثمانيين وتوطيد الحكم المرنسي فيها لانه كما قلنا اتفقت الدول العنمانية مع الروسيا وانجلترا وتحالفوا على

<sup>(</sup>۱) نصيحة من علماء المسلمين بمصر المحروسة ، المرجع السيابق ص ۲۷۲ ، ص ۲۷۳ .

أ م ٦ ــ بناء الدولة الحديثة )

ارسال قوات من الشام لغزو مصر فراى بونابرت أن يقاوم هذه الجهود، غيذهب الى الشام ويهزم قوات العثمانيين ويمنع تقدمهوم الى مصر ، وقدا يستطيع أن يجبر الدولة العثمانية على ترك حلفائها ، كذلك كان الاسطول الانجليزى يحاصر شواطىء مصر وكانت السفن الحربية في ذلك الوقت تحتاج الى الماء الصالح للشرب والمؤن اللازمة وتحتاج الى الموانى تحتمى بها من اشتداد الزوابع ولو أن بونابرت استولى على الشام وسقطت موانى حكا ويافا وحيفا في يد الفرنسيين غانه يحرم الانجليز من هذه المرافق الهامة ، ويصبح حصار الانجليز لمصر صعبا ، وكان لهذا الاعتبار أهمية كبيرة في تقريره لحكومة الادارة في ١٠ فبراير سنة ١٧٩٩ ( منع الاسطول الانجليزى من الشهرين الباقيين من الشعوين الذي يحصل عليه من سوريا وذلك بالاستفادة من الشهرين الباقيين من الشعوية عيم يمكن تحويل كل الشاطىء الى صديق لى بالحرب والمفاوضات)

وكان الجزار والى عكا قد تلقى رسائل السلطان العثمانى يطلب منه العمل ضد الفرنسيين في مصر ، وقام الجزار من ناحيته بطرد القنصل الفرنسى من عكا ، وارسل قواته الى يالها وغزة والعريش (۱) ، وكان السلطان العثمانى قد أسند اليه ولاية مصر بجانب عكا وصيدا ، ووعده بمساعدة برية وبحرية ليسير بها ويخلص مصر من الفرنسيين وأخذ الجزار من ناحيته يراسل الفلاحين المصريين والعربان ويدعوهم للثورة ضد الفرنسيين (۱) .

وقبل أن يخرج بونابرت بحملته على سورية أصدر منشورا على لسان أعضاء الديوان في ٢٨ يناير سنة ١٧٩٩ يعلن فيه أنه قد صفح عن سائر أهل مصر ، وأنه أعاد الديوان من ستين عضوا رغبة منه في العباية بمصالح الأهالي ، وأنه أنزل العقوبة عمن ثبت أنه خالف التعليمات من الفرنسيين رغبة في منع المظالم ، ولذلك فعلى الرعية أن تشعل نفسها بامر دينها وتترك النتنة ، وتمتنع عن الشعب (٣) .

<sup>(</sup>١) نقولا الترك ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) نص المنشور ص ٢٩١ - ص ٢٩٢

وقد خرج بونابرت في غبراير سنة ١٧٩٩ بعد أن عين الجنرال دوجا قائدا للقوات في القاهرة اثناء غيابه » وأخذ العهد على الغلماء والإعيان بالطاعة ، وعين كليبر مقدما لحملة على الشام .

ووصل بونابرت العريش في ٢٠ منه فاحتلها ، وبعد نزول تواته الى المريش أصدر رسالة تزلف فيها لأهالى سورية ويخبرهم أنه ماجاء الى سورية الا بغرض القضاء على الماليك وعساكر الجزار ، وليس لحرب الدولة العثمانية مع أنها أرسلت الجيوش لحربه ، وذلك لأنه لايتصد التعدى كما أمر بذلك الاسلام (١) .

وكان بونابرت كلما استولى على أحد المواقع أو انتصر في أحد المواقع بصدر المنشور تلو المنشور الى أهالى مصر بقصد ادخال الخوف في تلويهم بأن تواته تلتصر دائما في حروبها (٢) .

وبعد أن هزم بونابرت الجيش الثانى العثمانى فى العريش واصل زهفه الى عكا مقر الحكم العثمانى أحمد باشا الجزار فحاصرها وكانت مدينة محصنة له حاميتها وعددها أربعة آلاف وفى يافا بدأ يظهر الطاعون بين جنوده ، وهنا أرتكب بونابرت خطأ يحاسبه عليه التاريخ مر الحساب ، أذ أنه قتل هذا العدد الكبير من الأسرى المفاربة والمماليك مخالفا بذلك كل القوانين والنظم المعروفة فى الامم المتمدينة ، وقد قتل هؤلاء الاسرى لانه ضاق بهم ذرعا ووجد أنهم موضع مضايقة له فلو أرجعهم الى مصر لاحتاجوا الى قوة تحرسهم ولو أبقاهم لاحتاج الى قوة تحرسهم ولاحتاج لاطعامهم فى الوقت الذى يحتاج فيه هو الى الطعام ، واختصر الامر وأطلق عليهم هو بنادقه فقتلهم جملة ثم تقدم الفرنسيون الى حيفا ولم يجدوا مقاومة جديدة وساروا بعدها الى يافا فحاصرها واستولى عليها فى لا مارس بعد معركة شديدة ثم سلمت الى يونابرت هدفا لهجومه لأنها تفتح الطريق أمامه الى سورية وتقفى

<sup>(</sup>۱) مص رسالته الى أهالى سورية ، فتح مصر الحديث ص ٣٠٢ - س ٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المسدر السابق •

على نفوذ الجزار في نلك الجهات نبدا حصاره لها يوم ١٩ مارس ١٧٩٩ لكنه نشل في التغلب عليها وارتد عنها وكان ارتداده هذا هو أول هزيمة له مأثر هذا في نفسه تأثيرا كبيرا وخشى عواقب ذلك في مصر ، وكان بونابرت كلما أحرز نصرا أرسل البشرى الى القاهرة وأرسل الاعلام التركية والملوكية للسصب على مساجد القاهرة والجامع الازهر (١) ،

بينما كان بونابرت يحاصر عكا طلب مشايخ شفا عمر ، والقاهرة ، وعبلين وأغلب المدن الشامية وأعطاهم الامان وأخذ عليهم عهدا بالطاعة ، وعين على بعض المدن حكاما فرنسيين .

ويرجع فشل بونابرت في حساره لعكا الى أن الفرنسيين استهانوا بعكا في أول الأمر ، فحفروا عدة خنادق غير عميقة ولم يكن من المكن الاحتماء بها من النيران ، كذلك كان موقع عكا حصينا غلم يتمكن الفرنسيون من انحاطة بها من جميع الجهات فهى بقع على رأس جسر بارز في البحر واذلك منذ حوصرت من جانب واحد وهو الجانب البرى ، ولما حاولوا التقدم تعرضوا لهجوم السفن الراسية في البحر ، كما لم يستطع بونابرت اتباعطريقة التجويع لأن المؤن كانت نرد الى المدينه بانتظام عن طريق سفن الاسطول الانجليزى ، ولما حاول الفرنسيون التغلب عليها بسرعة ودك أسوارها والدخول اليها عنوة فشسلوا .

وثالثا: أن الفرنسيين صحبوا معهم ادوات الحصار على تسع سفن فاستولى عليها السير سدنى سميث واستعملت ضد الفرنسيين وكانت هذه ضربة كبرى لبونابرت . .

ورابعا: أن سيدنى سميث أرسل إلى الجزار مهندسا فرنسيا اشتهر في بناء الاستحكامات الجربية وهو فيليبو Phéllipeau كان زميلا لبونابرت في المدرسة الحربية ومن أشد منافسيه وهو من الاشراف الذين هاجروا من بلادهم وانضموا إلى الحلفاء وإلى هذا المهندس يرجع الفضل في استمرار

<sup>(</sup>۱) نقولا الترك ص٣٩ ــ ص١١

متاومة عكا وقوة تحصينها ، وكانت نفس هذا المهندس ممتلئة حقدا على بونابرت وجيوش فرنسا الحديثة ، ومن تم كان الحصار قليل الجدوى وعندما طال الحصار أرادت تركيا أن تحصر القوة الفرنسية بين نارين وتضطرهم الى رفع الحصار عن عكا فأرسلت قوة بقيادة والى دمشق فأرسل بونابرت توة قليلة المعدد بقيادة كليبر لعلاقتها وكادت تلحق الهزيمة بكليبر فأسرع اليه بونابرت وأحرز النصر في تل طابور بالقرب من بحيرة طبرية ، وحدث بعد انتصار بونابرت في هذه المعركة أن دخل دير الرهبان الفرسيسكان وطلب من رئيس الدير أن يقيم الصلاه بصفة رسمية شكرا لله على انتصاره ودخل هو نفسه الكنيسة وجثى على ركبنيه وقت الصلاة (۱) ، فلما علم سميث بمساعدة المسيحيين الفرنسيسكان له بعث اليهم بعدة منشورات من التيوزعها بونابرت على المصريين ومنها منشوره الاول الذي يقول فيه أن هدم أركان الدين المسيحي وشل عرش البابوية فدهش السوريون وامتنع اللبنانيون عن الديريد الخمور والبارود والمساعدة له ،

وبعد أن هزم بونابرت وكليبر التوات التى أرسلها العثمانيون لمحاربته كه حضر اليه عباس بن الشيخ ظاهر فعينه بونابرت أميرا على صفد ك نم جاءه كذلك شيوخ المقاومة الذين كان قد نفاهم الجزار منذ ٢٢ سنة في مناطق الجبال والبرارى فأكرمهم وعينهم حكاما على بلادهم كالمستلموا صسور وعكا وقلعة تبنين وهونين وقلاع المتاولة كوأخذوا يمدون الفرنسيين بكله مايحتاجونه من مؤن ٠

كما طلب بونابرت مصطفى بشير من طرشيحا وطلب منه جميع الجند من الفلاحين والتوجه الى صفد وفتحها ، وسلمها له أهلها وطردوا عساكر الجزار منها ،

ثم أرسل بعدها الجنرال جنو ومعه أولاد ظاهر العمر عباس وصالح فهزم قوات الجزار في مكان يقال له أرض الشجرة ودخل طبرية بعد ذلك واستولى على مخزونها من الحبوب والمؤن (١) •

<sup>(</sup>١) نقولا الترك ص ٢٦ -- ص ٤٤ ٠

# وسادسا: انشار مرض الطاعون بين الجنود الفرنسيين .

ولما وجد بونابرت ذلك قرر رفع الحصار والعودة الى مصر ، وقد لاقى وحملنه مصاعب جهة اثناء رجوعهم الى مصر عن طريق الصحراء بسببب تغشى الطاعون وشدة الحرارة وفى اثناء عودته حصلت مسألة تسميم الجرحى فقد طلب بونابرت من كبير اطباء الجيش تسميم الجرحى الميئوس من شمائهم، وتأكّفه رفض القيام بهذه المهمة وقال أن مهمته هى انقاذ الجرحى وقبل أحد صيادلة الجيش القيام بهذا العمل بأن أعطاهم مخدرا ، وترتب على ذلك أن حقد الجيش الفرنسي على هذا الصيدلى ولم بتهكن من العودة الى فرنسا وظل طول حياته في مصر حتى جلاء الفرنسيين عنها ولكن هؤلاء الجرحى لم يبوتوا رغم أخذهم هذا المخدر وكانت النتيجة النهائية لحملة الشام أنها نجحت في تحقيق الاغراض التي من أجلها قامت ما عدا مسألة حرمان الانجليز من الشواطيء الشامية ، ولكن الفرنسيين نجحوا في افساد تدابير العثمانيين وتعطيل هجومهم على مصر ، (۱) .

## ( موقعة ابو قبر البحرية )

وبعد عودة بونابرت من الشام شرع في تنظيم البلاد واصلاح حالها لان حالتها كانت قد ساعت لاضطراب الابن ونشوب الفتن المختلفة في الاقاليم ولكن حدث في ذلك الوقت أن أغارت القوات البحرية التركية على مصر سنة الابراء أما الحملة البرية من الشرق فقد تعطلت بسبب حملة بونابرت على الشام ، وكان الهجوم البحرى بالاتفاق والتعاون مع انجلترا ونزل الجيش التركى في ساحل أبي قر شرق الاسكندرية تحت حراسة الاسطول الانجليزي الذي كان برأسه سدنى سميث ، وكان يقود هذه الحملة مصطفى باشا ، وبدلا من تقدم هذا الجيش نحو الدلتا عسكر في أبو قير بحجة حاجة الجنود الى الراحة من السفر ، أما بونابرت فجريا على خطته ابتدا في جمع الفرق الفرنسية المنفرقة في كافة جهات القطر في نقطة واحدة ، وبدأ زحفه ووجد أن مصطفى باشا قد استولى على قلعة أبو قير وتحصن بها فاخذ بونابرت

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٤٤ ــ ص ٢٦

وهاجمه بعد أن نظم جيشه وتدخل الاسطول الانجليزى في المعركة واخذت كفة الترك ترجح في البداية ولكن بونابرت سرعان مانظم صفوفه واحرز النصر ووقع مصطفى باشا أسبرا في هذه الموقعة (موقعة أبو قير البرية) في أغسطس سنة ١٧٩٩ أما انتصار الفرنسيين فيرجع الى سوء تصرف الترك لان قائدهم وعد بهكافأة مالية لمن يأتى أو يحضر رأس فرنسى فانهمك الجنود العثمانيون في قطع رؤوس الفرنسيين القتلى واختلت صفوفهم وانتهز الفرنسيون الفرصة وأحرزوا النصر ثم دخلوا عملى القائد التركى في خيمته وبذلك استطاع بونابرت بحسن تدبيره أن يفسد تدبير الترك في حملتهم على الشام من جهة وعلى مصر من جهة أخرى ه

#### حكومة الادارة والحملة الفرنسية

وقفت حكومة الادارة في فرنسا من حملتها على مصر موقفا سلبيا ، اذ عندما توقع كل الذين ساهموا في قيامها وعلى راسهم تاليران ، أن الحملة على وشبك الفشل ، أخذوا يتنصلون من مسئوليتها ، وبدأوا يبعدون عن الزج بأنفسهم في اي عمل يتعلق بها وبمصيرها ، ومع هذا فقد أخذت حكومة الادارة تحاول مساعدة الحملة حربيا ودبلوماسيا ، صحيح أنها لم ترسل الحملة الثانية التي كان من المتفق ارسالها في عقب الحملة الاولى ، وذلك بسبب سيطره الاسطول البريطاني على البحر المتوسط ، وصحيح أنها لم تتخذ اية خطوة ايجابية في الثفاوض مع الدولة العثمانية كما كان مقرراً > وكما كان مقررا من ارسال تاليران نفسه للتفاوض ، وذلك أما خوفا من الوقوع اسيرا في ايدي الاسطول البريطاني ، واما حرصا على بقائه في باريس لمواجهة الموقف في فرنسا بعد سفر بونابرت ، وقد أرسلت حكومة الادارة الى بونابرت تخبره بذلك ، وتترك له الامر ليتصرف هو بنفسه ، ولكنها من ناحية اخرى حاولت اعاده السيطرة الفرنسية في البحر المتوسط عبل دخول نلسن اليه ، تملة الاتفاق والتعاون مع الاسطول الاسباني ، وآملة أن تجد المعاونة والتعاون من الجزائر وتونس ، ولكن السغير الفرنسي في مدريد غشل في مهمته ، وتغير موقف الحكومتين التونسية والجزائرية ، وكانتا تحت الاشراف العثماني الغير مباشر ، عندما فتحت فرنسا مصر ، فقد خشيت تونس من تدهور علاقتها التجارية مع مصر وأصدر الباي والداي

اوامرهما في القبض على الرعايا الفرنسيين في البلدين ، وبدأت القراصنة تهاجم المراكب الفرنسية في البحر المتوسط ، وأدى هذا الى زيادة المتاعب في هذه المنطقة ، وعبنا حاولت تبديد مخاوف باى تونس وداى الجزائر (١) .

ومع كل الذى حدث غانه فى ١٩ ديسمبر سنة ١٧٩٨ صدرت الاوامر بضرورة اصلاح الاسطول الغرنسى فى الموانى جميعها لتكون قادرة على تطهبر البحر المنوسط من المراكب البريطانية ومن مراكب الأعداء بصفة عامة، مع التجنب فى نفس الوقت الدخول فى صدام مباشر مع الاسطول البريطاني فى معركة قد تكون خاسرة .

ولما وصلت رسائل بونابرت عن حملة سورية الى حكومة الادارة ، بدأت الاخبار عن سوء حالة جيش الشرق تتلاشى ، وكانت هذه الاخبار قد ملأت الاسماع في أوربا ، وأخذت فكرة ارسال اسطول الى البحر المتوسط تأخذ بصفة غير جدية ، خاصة وأن كورفو استسلمت لقوات تركية روسية ، كما ساءت حالة الجيش الفرنسى في ايطاليا وتوالت هزائمه ، فقد جعل ذلك حكومة الادارة تفكر في استدعاء جيش الشرق كله أو بعضه ، وكتبت الى بوبانرت في ٢٦ مايو ، وتركت له أمر تعيين خليفة له في حالة عودته الى فرنسا (٢) .

وبدأ تاليران يلجأ الى الوبسائل الدبلوماسية لاعادة جيش الشرق ، وفكر فى التفاوض مع الباب العالى عن طريق ممثل بروسيا ، ولكن هذه المحاولة فشلت ، كما فشلت محاولة قام بها ممثل اسبانيا ، مع كل فلم يياس تاليران ، وقدم مشروعا يقضى بالدخول فى هذه المفاوضات على ان يقدم بونابرت ، تطمينا للدول ، تأكيدا بألا يدخل جيش الشرق ميدان الحرب فى أوربا بعد وصوله الى فرنسا ، ثم استقال تاليران فى ٢٠ يونية وخلفه رينارت الذى تبنى هذا المشروع .

<sup>(</sup>۱) د، محمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك منو ص ۱۱۷ ـــ ص ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) بونابرت في مصر ص ١٤١ ــ ص ٢٤٢

ووصلت أخبار معركة أبو قير البرية وانتصار بونابرت الساحق غيها 4 فتخلت فرنسا عن هذه الفكرة ، فان هذا الانتصار جعل الجيش الفرنسى في محرر في مركز قوى ، يجعل بونابرت نفسه يستطيع القيام بالمفاوضة ، وبدأت حكومة الادارة تفكر في الكتابة البه بهذا الخصوص (١) ، ثم وصل بونابرت نفسه فجأة الى فرنسا .

اذ بينما كان بونابرت يتفاوض مع سيدنى سميث نينبادل الاسرى ، ارسل له سميث مجموعة من الصحف الاوربية التى كانت تفيض بأنباء الهزائم التى لحقت بفرنسا وفقدانها للاراضى التى فتحنها ، ويتول البعض أن سدنى سميث كان يريد بذلك اخراج بونابرت من مصر ، لانه عندما يعلم بحالة فرنسا فانه سيعود اليها ، ويستطيع سميث بذلك أن يتبض عليه في عرض البحر ، ولكن هذا الكلام مشكوك فيه فسميث خياله أوسىع من هذا ، وانما هي مجاملة القواد لبعضهم حتى في حالة الحرب ، وكانت أهم مجاملة يؤديها التائد البريطاني للقائد الفرنسى هي اطلاعه على أخبار بلاده المقطوعة عنه ،

ولما أطلع بونابرت على هذه الأخبار عزم على ترك مصر بالعودة الى فرنسا لاتمام أهدافه الأصلية وهى الاستيلاء على السلطة فى فرنسا و وبالفعل دبر هذا الخروج ولم يخبر أحدا حتى الأشخاص الذين أخذارهم للعودة معه ، وقد غافل الانجليز وتمكن من الخروج من الاسكندرية والوصول الى فرنسا ، وعقب وصوله استطاع الاتصال بالافراد الناقمين على حكومة الادارة ، وتمكن من اسقاط حكومة الادارة واقامة النظام القنصلى بعد القيام بانقلاب بروميير سنة ١٧٩٩ وأصبح هو أحد ثلاثة قناصل يتولون السلطة وكان هو القنصل الأول ،

### كليير والحملة الفرنسية في وصر

ترك بونابرت قيادة الحملة الى كليبر ، وذلك لكفاءته ، وأن كان كلم ونهما يكره الاخر وترك بونابرت له تعليمات تقضى بضرورة الاحتفاظ بمصر ما أمكن ، وسمح له بالدخول في مفاوضات مع الدولة العثمانية لاعادة مصر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٥١ - ٢٥٢

اليها لو استمر المرض منتشرا بين الجنود ولو استمرت مرنسا عاجزة عن انقاذ الحملة ومساعدتها ، ولكن اذا أدى الامر الى الانسحاب ميجب على كليبر الا ينفذ ذلك الا بعد عودة السلام الى أوربا (١) .

وكان بونابرت تبل خروجه قد كتب رسالة الى الصدر الاعظم يقول له ان فرنسا ليست عدوة لجناب السلطان ، وانها العدو الحقيقى هو روسيا ، وهو فررسان القديس يوحنا ، وأن فرنسا لم ترد هذه الحرب مع الدولة العثمانية ، والجيش الفرنسى عبوما جيش قوى ، وفرنسا بعد ذلك تود ان توقف تركيا هذه الاستعدادات التى تلجأ اليها مع انجلترا لمواصلة الحرب خد فرنسا ، كما تود أن يعود السلام والصفاء بين فرنسا والدولةالعثمانية (٢)

ومع التعليمات التي تركها بونابرت الى كليبر ، ترك أربع مذكرات :

ا ــ الاولى: عن ( الادارة الداخلية ) وينصحه نيها باستمالة العلماء ، ويتحدث نيها ايضا عن مكانة القاهرة في العالم الاسلامى ، وعن ضرورة المضى قدما في محاولة اقناع المصريين بأن الفرنسيين يحبون القرآن الكريم ، ويخدمون الرسول ، وأوصاه باستخدام القبط في جمع الضرائب والقيام بالاعباء المالية ، مع تعويد المصريين على الخدمة العسكرية ،

٢ ــ الثانية عن ( التحصينات ) وفيها أشار على كليبر بتحصين العريش والقطية والصــالحية ووادى الطميلات والاسـكندرية وابو قير ودمياط م.

٣ ــ والدالثة عن ( الدفاع عن مصر ) ويذكر له فيها أن مصر تغزى من طربق غزة وبرزخ السويس ومن الشماطىء الشمالى ، ومن الشرق والشمال معا ووضع له خططا مفصلة لمواجهة كل غزو محتمل .

إلرابعة عن : ( الشئون السياسية ) وهي مذكرة هامة رسم

<sup>(</sup>۱) نص رسالة بونابرت الى كليبر: فتح مصر الحديث ص ٧٠٤ - ١١٨

<sup>(</sup>۲) رسالة بونابرت الى الصدر الأعظم فى ۱۷ اغسطس سنة ۱۷۹۸ عتج مصر الحديث ص ٤٠٠ ــ ٤٠٣

غيها خطوط السياسة الفرنسية في أغريقية والتي هدفت الى اتخاذ مصر عاعدة يعمل فيها الفرنسيون للتؤغل في قلب القارة (1).

كما كتب بونابرت الى أعضاء الديوان يخبرهم باضطراره للسفر ، وبأنه ترك القيادة لكليبر ، وبأنه أوصاه بالعلماء خيرا ، وليس عليهم حينئذ الا التعاون معه (٢) .

وكتب بونابرت الى الجنرال دوجا يخبره ، بأنه سيسافر الى فرنسا ، وبأن بعض السفن الفرنسية ستصل فى الشتاء القادم ، ويمكن العودة على ظهرها لتولى عمله فى القسم التشريعي (٣) .

ولم ينس بونابرت أن يترك رسالة لبوسييلج ، وهو الرجل الذى كان يتولى الاشراف على ديوان الروزنامة ، يخبره بسفره ، واختياره كايبر خلفا له ، ويخبره بانه سيطلع حكومة الادارة على مااداه بوسييلج للحملة من خدمات تقديرا له ولجهده (٤) :

وكان بوسييلج من أشد الناقمين على بونابرت بسبب عدم اصطحابه معه في رحلته الى فرنسا ، وهو الرجل الذى كان يعتقد أن بونابرت لايستغنى عنه ، فقد كان رجل علم وجد يفهم جيدا كل أمور مصر ، ويبدو أن بونابرت أراد أن يعين به كليبر ، فكليبر رجل كان لايعرف عن دقائق الادارة وتفاصيلها الا النزر اليسير (۱) ،

<sup>(</sup>١) عبد الله جاك منو ص١٤٢ ــ ص١٤٥ ٠

<sup>(</sup>۲) نص خطاب بونابرت الى أعضاء الديوان فى ۲۲ أغسطس ۱۷۹۸ فتح مصر الحديث ص١١٧ ٠

<sup>(</sup>٣) من القائد العام بونابرت الى الجنرال دوجا · الاسكندرية في ٢٢ المسطس سنة ١٧٩٨ المرجع السابق ص ١٣٦

<sup>(</sup>٤) من القائد العام الى المواطن بوسييلج فى ٢٢ أغسطس سنة ١٧٩٨ المرجع السابق ص ٤١٣ ٠

<sup>(</sup>٥) عبد الله جاك منو ص١٤٨ - ص١٤٩٠ •

وقام المسايخ من جهتهم بتوزيع منشور على الاهالى ادعوا فيه أن بونابرت سافر بدعوة من حكومته ، ومن أجل الاستجمام ، وترك خلفه رجلا كفؤا هو كليبر ، واهابوا بالاهالى أن يتعاونوا معه ، وأخذوا يبنون الاطمئنان في نفرسهم على اعمالهم وأموالهم ، وطالبوهم بالتزام الهدوء والبعد عن النارة الفتن (۱) .

ماذا أراد بونابرت بهذه التصرفات ؟ هل كان يتوقع فشل الحملة ، وهل كان يخشى من تدهور الموقف بعد رحيله ؟

ان المؤرخين يقولون أن كليبر كان ناقما لخروج بونابرت .

أولا: لانه أي كليبر كان يعتقد في نشل الحملة .

ثانيا: لانه كان يكره الاتامة في مصر كسائر الفرنسيين ، وكان يرى من الأغضل العودة للعمل على انقاذ بلاده من الاخطار المحدقة بها بدلا من تعرض هذا الجيش الكبير للامراض والاوبئة وهجمات المصريين والعثمانيين

ثالثا: لأن الجنود الفرنسيين ببقائهم في مصر أصبحوا محرومين من اكتساب الفخر في حرب أوربية (٢) •

لهذا كله كان كليبر يشعر بياس شديد لما كان يواجه المحم الفرنسى في مصر من مصاعب ، منها حاجة هذا الجيش الى السلاح والذخائر ، ومنها حاجته الى الدماء الجديدة ، ثم لسخط المصربين على الفرنسيين ، وترقبهم النرص السائحة للثورة ، وكان كليبر كذلك يكره بونابرت لنواياه الدكتاتورية لأنه كان من انصار الجمهورية ،

ولكن اذا كان هذا هو كليبر الذي كان يعتقد في نشل مشروع الحملة 4 اذن لماذا ترك له بونابرت القيادة ؟

<sup>(</sup>۱) من محفل الديوان الخصوصى خطابا الى سائر الاقطار المصرية من الأقاليم القبلية والبحرية وكامل الرعايا ومقهم الله ... مذكرات نقولا الترك ص ٦٢ ــ ص ٦٣

<sup>(</sup>٢) نقولا الترك ص٥٦ وعبد الله جاك منو ص١٤٨ - ص١٤٩

ان بعض المؤرخين يرى أن بونابرت كان يريد عودة الجنرال ديزيه الى غرنسا ، وكليبر بعده يعد أكفأ القواد (١) .

وكان كليبر من اللخظة الأولى يريد الرحيل .

كتب كليبر الى حكومته تقريرا مسهبا يصف فيه حالة الحملة وملا هذا. التقرير بعبارات كلها يأس وطلب في نهاية التقرير السماح له باجراء المفاوضات مع الترك غورا للجلاء عن مصر (٢) ولسوء حظه وقع ذلك التقرير في يد الانجليز منشروه في انجلترا وذلك دعاية ضد الفرنسيين ، ولم ينتظر وكتب للترك يبدى استعداده لان يدخل معهم في مفاوضات ورد عليه الترك ان قواعد الدين تستلزم النظر في الامور أولا ، مع أنهم كانوا مسرورين في حقيقة الأمر من هذا العرض وكان كليبر يهدف الى التفاوض مع الترك رأسا وتوسيع دائرة المفاوضات للانتهاء الى عقد صلح بين فرنسا وتركية ولكنه لم يكن يملك التحدث باسم فرنسا وانما كان يجوز له التفاوض فيمايختص بمصر فقط وتدخل سدنى سميث وأوضح أنه لايجوز أن يتكلم عن فرنسا وأن تركيا متحاافة مع انجلترا وروسيا في معاهدة لاتسمح لتركيا بعقد صلح انفرادى وقال أيضا كيف يسوغ لفرنسا أن تسحب جنودها من مصر دون الاتفاق مع الانجليز لان عبور البحر المتوسط كان مستحيلا بغير الاتفاق معهم . وكانت هذه العوامل تجعل المفاوضات مع الترك عديمة المائدة ، ومع ذلك مقد بدأت المفاوضات تارة في خيمة الصدر الاعظم وتارة في احدى سفن سيدنى السماه Tiger وكانت قد القت مراسيها بالقرب من العسريش (٣) .

أما العوامل التى دفعت سبيث الى التدخل فى هذه المفاوضات ، أولهما : اعتقادم أنه من الخطر ترك العنمانيين مع الفرنسيين وحدهم لأنه يخشى من أن يتهكن الفرنسيون من استمالة الترك اليهم ، والترك فى ذلك الوقت كانوا يخشون الروسيا لانها بعد دخولها فى التحالف الدولى الثانى اهتمت باخراج الفرنسيين من الجزر الايونية ، وسمح الترك للروس بامتيان

<sup>(</sup>١) عبد الله جاك منو ص١٣٦ - ص١٣٧

<sup>(</sup>٢) عبد الله جاك منو: ص١٥٠ ص١٥١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص١٥٠ – ص١٥٧

خطير وهو المرور من البسسفور كما أن الترك كانوا مشمورين بقبول الهدايا والرشوة ، وخشى سيدنى سبيث بذلك من حدوث اتفاق مجمف بمصالح روسيا وانجلترا ، واذلك رأى منع الباب العالى من أن يرتمي في أحضان الجمهورية الفرنسية ومن اعطاء الفرنسيين كل مايطلبون في سبيل التخلص منهم لجهلهم السياسي وقلة درايتهم ، وثانيها : اعتقاد سميث أن تركيا لن تنجح حربيا في اخراج الجيش الفرنسي من مصر بالقوة والطريقة الوحيدة لنجاح تركيا هي أن ترسل انجلترا قوة حربية لمساعدتها فأراد أن يحقق بالمفاوضات مايعتقد أن الترك عاجزون عن تحقيقه بالحرب وزاد سوء ظنه في الترائ عندما اتصل بهم ورأى الفساد والانحلال الموجود في الجيش كما ادى اختلاطه بالصدر الأعظم يوسف ضيا باشا الى فكرة عدم كفاءته . وثالثها أن سميث كان يرى أن الجند الترك لاتدخل مصر الا للسلب والنهب والسرقة وضربة واحدة من كليبر تمزق شمل الجيش التركي وراي أنه مادام الفرنسيون يريدون الخروج فلا داعى لتعريض الانجليز للمرض والأوبئة ، ورابعها : انه سع اعتقاده في أن خروج القوة الفرنسية من مصر هو زيادة لقوة الجيوش المرنسية في أوربا الا أنه يرى امكانية تشتيت هؤلاء الجنود في موانى أوربا المختلفة وعدم تجهيعهم بحيث يصعب على حكومة فرنسا تنظيمهم فرقا واعادة الروح المسكرية الى صفوفهم ونفوسهم . خامسا : كان هذاك سبب شخصى وهو اعتزاز سميث بذكائه وكفاعته السياسية وكان يرى انه لم يخطق ليقود بعض السفن الحربية فقط وانما يمكن أن يكون له نصيب في السياسة مَهُو يطمع في أن يضيف الى مركزه الحربي دورا سياسيا ومعلا رمعته حكومته الى وزير مفوض لترقية مركزه في الدوائر العثمانية ولكن لم يكن تصدها هو أن يتولى المفاوضات بنفسمه بل يشترك فيها فقط ،

أما وجهة نظر الانجليز في ذلك الوقت بالنسبة لجلاء الحملة الفرنسية فهو اذا كان الفرنسيون يريدون الخروج من مصر مانها يتم ذلك بتسليمهم انفسهم كأسرى حرب ويحررون من سلاحهم اما العثمانيون مقد رهبوا فعلا وفي الباطن برغبة كليبر لانهم هزموا في الشام وفي سواحل مصر واخمتت محاولات نزولهم في دمياط ، وبعد المفاوضات عقدت اتفاقية العريش في ٢٤ يناير ١٨٠٠ وتقضى بجلاء الفرنسيين عن مصر بكامل سلاحهم وعتادهم وعودتهم الى مرنسا على نفقة الدولة العثمانية دون ان يتعرض لهم احد في

البحر ، وشرع الفرنسيون فعلا فى اخلاء بعض المواقع استعدادا للجلاء كها شرع العنهانيون ينأهبون لدخول مصر ونزلت قوة انجليزية فى ميناء السويس. ولم يكن هذا الاتفاق فى حقيقته معاهدة صلح بين انجلترا وتركيا بل كان يتنصر فقط على مبدأ الجلاء وتنظيم الجلاء والمدة المقررة له وليس له علاقة باعادة السلام بين فرنسا والدولة العثمانية (1) .

بينها كان كل شيء يسير في هذا السبيل اذ جاء بلاغ من القائد العام الانجليزي في البحر المتوسط كيث Keith يقرر أن الحكومة الانجليزية لاتسمح الا بخروج الفرنسيين كأسرى حرب فاعتبر كليبر أنه في حل من اتفاق العريش ورحب بذلك بعد أن بدأ يشك في صحة عمله ، ولكنه كرجل شريف أراد أن يحترم كلمته التي أعطاها في هذا الاتفاق ، أما وقد جاءته الاخبار بسقوط حكومة الادارة وأن بونابرت أصبح القنصل الاول والحاكم الفعلى لفرنسا فانه لابد سيحاكمه ويعتبر خروجه من مصر هروبا ، واستطاع كليبر أن يسترد الاماكن التي تركها وأصدر منشورا لجيشه ذكر فيه التقربر النجليزي ودعا الي حمل السيف للرد عليه .

واصبح موقف سدنى سميث في هذا الوقت حرجا لان المفاوضات جرت على سفينته وجعلت كليبر يعتقد أن انجلترا توافق على خروجه ثم جاء البلاغ الاخير يناقض ذلك وحاول سميث بهذا أن يهدىء كليبر من ناحية الدولة العثمانية ، ورجاه أن ينتظر قليلا لان الحكومة الانجليزية لاتعرف أن الاتفاق قد تم فعلا وأنه بعد وصوله اليها لابد أن الصدر الاعظم لم يكن قادرا على اخضباع جيشه وهو معسكر في صحراء العباسية فرغب في الدخول الى القاهرة ويعبر نفسه في حالة جهاد ديني ولذلك كانرا يضغطون على الصدر الاعظم ، وقد وصف بعض الانجليز حالة الفوضى في جيش الصدر الاعظم بانه كان يصدر الاوامر والرصاص ينطلق على خيمته ليلا ، ووقعت المناوشات بين الترك والفرنسيين نم اشتبكوا في موقعة المطرية (عين شمس ) في ٢٠ مارس سنة ، ١٨٠ وسحق كليبر الجيش التركى وهرب العثمانيون الذين بقوا

<sup>(</sup>۱) نقولا الترك من ٦٧ - ص ٧٦

على تيد الحياة الى الشام وعلى راسهم الصدر الاعظم ، واعتقد كليبر ان هذه الموقعة قضت على اتفاق العريش ، وفي اثناء سير المعركة تمكن بعض المماليك من دخول القاهرة واثاروا المصريين فقاموا بثورة جديدة كانت اعنف من ثورة القاهرة الاولى ولما انتهى كليبر من الجيش العثماني التفت الى القاهرة فوجدوها تشتعل بنار الثورة (1) .

## ﴿ ثورة القاهرة الثانية ٢٠ مارس سنة ١٨٠٠م ))

شببت هذه الثورة يوم ٢٠ مارس سنة ١٨٠٠ ومعركة عين شمس تائمة وبزعمها العلماء وعلى رأسهم السيد محمد السيادات وأحمد المروقي والشبيخ الجوهري ومصطفى البشتيلي وكان مركزها بولاق ، وكان البشتيلي محل شك الفرنسيين وقد سبق اعتقاله وضبطت الاسلحة في وكالته التحارية، وهذه الثورة كانت أعنف وأكثر استعدادا من الثورة السابقة ذلك أن الناس حملت البنادق والسيوف والرماح وبسرعة الميمت مصانع البارود في بيت مائد أغا بالخرنفش وانشأوا مصنعا الاصلاح الاسلحة والدامع ومعملا آخر لصنع القنابل وصب المدافع من حديد الساجد والحوانيت وآلات الموازين وبقايا القنابل المتساقطة من مدافع الفرنسيين ، وفي بداية الثورة حاول الثوار مهاجمة معسكر الفرنسيين في الأزبكية في نحو عشرة آلاف ثائر فردتهم المدافع ويسرعة امتدت الثورة الى انحاء القاهرة وتحصن الناس في الشوارع والميادين والاسطح والماموا المتاريس واشترك في الثورة الرجال والنساء والاطفال وترددت الهتافات العالية من نحو خمسين الف ثائر فكانت تصم الاذان وعاد الثوار لمهاجمة معسكر الازبكية وكان معهم ثلاثة مدامع عثمانية تلقى صنج الموازين لعدم وجود القنابل وظل القتال يومين ولكن المدانع الفرنسية الشديدة اطلقت على أحياء المدينة المختلفة وفي اليوم التالى وصل المدد الفرنسى بعد الظهر واكتسبح الشوارع حتى معسكر الازبكية تغذيه الحماسة التي جاءت عقب الانتصار على العثمانيين في عين شمس ، وظلت الثورة مشتملة في القاهرة حتى وصل كليبر يوم ٢٧ مارس ووجد أن القاهرة

<sup>(</sup>۱) عبد الله جاك منو ص ۱۷۲ سـ ص ۱۷۵ والجبرتى جزء ۲ ص ۳۵۲ سـ ص ۳۵۴ .

وضو أحيها تصطلى بنار ثورة عارمة وأن الشوارع والحارات محصنة بالمتاريس وأن الثوار اتخذوا من الوكالات والمخازن قلاعا يتحصنون بها .

وتختلف هذه الثورة عن بورة القاهرة الاولى فى انها كانت أعنف وكان كليبر غائبا عن القاهرة فى بدايتها ولأن العرب والماليك والاتراك اشتركوا مع المصربين نيها ، ووجد كليبر أنه من الصعب اكتساح الشوارع غلجا الى الحيلة واخذ يفاوض زعماء الترك والماليك ولم يلتفت الى زعماء الشعب المصرى الذى تنبه الى هذه الحيلة وفطن الى أن زعماء الترك والماليك يعبنون بهم فأخذ دعاة النورة يحرضون الأهالى على الاستمرار وعدم الالتفات الى التفاوض ونادوا بخيانة الترك والماليك .

وبينما كانت الثورة على أشدها وقع مراد بك الصلح مع كليبر في ١٥ أبريل سنة ١٨٠٠ على أساس أن يحكم الصعيد تحت سيادة فرنسا وبدأ يسعى لضم المماليك في القاهرة الى صفوفه ففشل وحينذاك أشار على كلبير بحرق التاهرة . ولما كانت المدافع الفرنسية تصب مدانعها على أحياء المدينة وتصل الامداد تباعا حتى أحاط الفرنسيون بالقاهرة شمالا وشرقا وبدأ الفرنسيون يتقدمون من جهة باب الحديد وكوم أبو الريش والحسينية وباب النصر ٠٠٠ وشيئا فشيئا بدأت القوات الفرنسية تتقدم حنى كان يوم ١٠ ابريل اذا بدأ كليبر يوطد سلطته واستطاع في ١٢ منه أن يحتل كوم أبو الريش بالفجالة وكانت نقطة ارتكاز قوية للثوار ووصل بلبار من دمياط وعسكر أمام معسكر النورة الرئيسي وفي بوم ١٤ أبريل قرر كلبر الهجوم على بولاق مع مطلع شمس اليوم التالي ، وبدأ الهجوم بالمداغع فتحطمت المناريس والبيوت المحصنة واندفع الجنود يشعلون النار في البيوت قطلب الاهالى التسليم وانتهز كليبر فرصة هذا الهلع الذى استولى على الاهالى وقام بالهجوم العام يوم ١٨ أبريل وكان كلما استولى على منطقة أشعل فيها النار فأحدث تخريبا رهيبا بالقاهرة ودفنت عائلات بأكملها تحت الانقاض وخاصة في احياء الازبكية والساكت والفوالة والرويعي وبولاق وبركة الرطلي وماب البحر والخروبي والعدوى وباب الشعرية ... وعقد الصلح في ٢١ من أبريل ووقف القتال الذي نعهد غيه كلببر بالعفو العام عن الاهالي

واشترط الا يغادر احد من الأهالى القاهرة للانضمام للعثمانيين و ولكن المصريين لم يكونوا يثقون في كلام الفرنسيين فرحل بعضهم عن القاهرة حتى بلغ عددهم نحو ستة آلاف ثم سادت السكينة الوجه البحرى والقبلى وأصبح كليبر بعد قليل مسيطرا على الحالة ، ثم عندما وجد أنه تمكن من الأمور اخذ يقتص بعنف من أهالى القاهرة ففرض على الناس ١٢ مليون فرنك وطلب منهم عشرين الف بندقية وعشرين الف طبنجة وعشرة آلاف سيف ثم صادر أملاك الزعماء وخاصة المحروقي ، وفرض غرامات عالية على الشيوخ السادات والصاوى ومحمد الجوهرى وفتوح واعتقل العديد من الأهالى وفتش الفرنسيون المنازل وأخذوا يذلون المصريين واعتقلوا الشيخ السادات وضربوه وفرضوا عليه غرامة فادحة قدرها ٨٠٠ الف فرنك وظل في معتقله حتى يوم وفرضوا عليه ضرامة عادحة قدرها ٨٠٠ الف فرنك وظل في معتقله حتى يوم

كان هذا الانتقام الرهيب بلاشك عاملا على ازدياد سخط المصريين على هذا المستعمر الغاصب فظهر من بين المصريين ومن بين العرب عامة من ثار لكرامته ولوطنيته وبعض المؤرخين يعزون الى الشيخ السادات أنه فكر فى الانتقام من كليبر وقتله ويذهبون الى أن سليمان الحلبى الذى قتل كليبر عاش فى الجامع الأزهر ثلاثين يوما يدبر لهذا القتل فكان من الطبيعى أن يعلم السادات بهذا ، وفى يوم السبت ١٤ يولية سنة ، ١٨٠، أودى سليمان الحلبى بحياة كليبر ليخلفه مينو فى قيادة الصلة (١) ،

# ( هينو والحملة الفرنسية في مصر ))

رتولى مينو تيادة الحملة في مصر بعد مقتل كليبر ولم يكن ذلك لكفاءته وانما لأنه اقدم الضباط فقط وسرعان ما وصل قرار بونابرت بتثبيته في هذا المركز /، وكانت قلة كفاءته العسكرية سببا في عدم كسبه لاحترام الضباط والجند وذلك لأنه قضى اكثر حياته العملية في مناصب ادارية /وكان مينو منذ وصول الحملة قد عين حاكما لرشيد حتى يونية سنة ١٨٠٠ ثم نقل بعدها قائدا لنطقة القاهرة وقد أنف أغلب الضباط من العمل تحت رايته ولم يرتاحوا

<sup>(</sup>۱) الجبرتى : مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيين ص ٣٤ - ص ٣٤ الجزء الثانى ، طبع بيروت ،

لارائه وسياسته في حكم البلاد فقد كان من الرجال الذين اسنهواهم حبه الاستعمار وكان يرى أن مصر خير مستعمرة تستطيع بتنويع مصادرها ومواردها تعويض فرنسا عما فقدته من مستعمرات ، وكان على العكس من كليبر يثق في نجاح الحملة وفي قدرة فرنسا على الاحتفاظ بمصر والقيام على استغلالها وظهر تحمسه للبقاء في مصر منذ كان حاكما لرشيد فقد أرسل لبونابرت التقارير والمذكرات عن موارد مصر والسياسة الني ينبغى انتهاجها لحكم المصريين والوسائل اللازمة لايجاد علاقات تجارية بين مصر وداخل التارة وفي رشيد اعلن أسلامه وتزوج السيدة زبيدة ابنة محمد البواب أحد أعيان: رشيد ، وأدى هذا الى كره الجند له .

روقد باشر مينو سياسته القائمة على الظلم والجبروت غفرض الضرائب والاتاوات الفادحة واشتد في جمعها فكرهه المصريون بشدة مر

روبعد تولى مينو القيادة أعلن للضباط والجند في نداء وجهه اليهم في ٢٢ يُونية سنة ١٨٠٠ عزمه على البقاء في مصر ووصف انفاق العريش بأنه خيانة وتسليم من كليبر ودعا الضباط والجنود الى الطاعة ٩ وأخبرهم انه سيطلع بونابرت على كل شيء وسينتظر منه الرد والتعليمات ، وبالجملة بسط سياسته العامة التي انتوى انتهاجها في مصر وكان هذا مدعاة لحدوث الانقسام والفرقة بين الجيش نفريق يحبذ الجلاء وفريق يحبذ البقاء وهكذا الى الضعف والتعجيل بهزيمة الفرنسيين (١) ٠

وكانت انجلترا قد وافقت على دور القوات الفرنسية في البحر المتوسط ولكن مينو أعلن عن طريق السير سيدني سميث أن أمر الجلاء من اختصاص الحكومة الفرنسية وحدها إوانصرف مينو الى الاهتمام بمالية مصر لسد العجز المالي وجدد الديوان الذي اهمل منذ موقعة عين شمس وثورة القاهرة الثانبة وفكر في الفاء نظام الالتزام وأمر باصدار صحيفة عربية هي (التنبيه) وسار في حكمه على سياسة الحزم ولكن عدم توافر الثقة بينه وبين كبار الضباط كان ينغص عليه حياته ثم أن جهله بالأمور جعله يرتاب في آراء زملائه وفي اخلاصهم له ، ودبر الضباط مؤامرة لخلعه ولكنه علم بها وأخرج

<sup>(</sup>۱) عبد الله جاك منو ص ۲۲۸ - ص ۲۳۱

بعض المتامرين من مصر وطرد البعض الاخر من القبادة لم وحين : أكدت انجلنرا من ضعف تركية وعجزها صممت على الدخول في الحرب بنفسها وفي آخر عام ١٨٠٠ مكرت في ارسال حملة لاخراح الفرنسيين من مصر ، اما السبب في هذا التطور في موقفها فيرجع الى أن الراى العام في أوربا كاليميل الى عقد الصلح فرأى الانجليز أنه لابد من استرداد مصر بحيث لاتبدا مفاوضات الصلح في أوربا ومصر في يد غرنسا حتى لايكون موقف المفاوض الفرنسي تويا يحتمل أن يرفض بونابرت الخروج من مصر الا اذا نال عنها تعويضا في منطقة اخرى

Sir Ralph جاءت الحملة الانجلبزية بقيادة السير رالف أبركرهبي Apercrompy كما جاءت حملة اخرى من البعد الاحمر لتشترك في محاصرة الفرنسيين ، وهكذا ظهر الترابط بين مصر والهند حيث أيقنت انجلترا أن وجود غرنسا في مصر يهدد الهند ، ونغدم العنمانيون بالجيش اننالث بقيادة الصدرالأعظم يوسف ضيا باشا وبذلك أصبحت مهددة ومحاصرة من عده نواحى ، وظهر حينئذ موتف مينو ضعيفا وظهر سوء تدبيره وعناده مها لم يتفق مع خطورة الموقف اذ رفض الاسنماع الى آراء الخبراء وأصر على تقسيم جيشه بدلا من جمعه لاياجهة الانجليز ومنعهم من النزول أو التقدم الى القاهرة وكان مينو يخشى تقدم الترك من الشام مترك الحاميات في داخل البلاد كما ترك بالقاهرة قوة برية كبيرة وتوجه هو على رأس قوة أخرى الى الاسكندرية فوجد الانجليز والجيش التركى بقيادة حسين باشا فبطان ٤ ولو كان مينو قد هاجم بكل قوته لكان أجدى له لان عدوه زاد عن ١٣ ألف جندى ، وفي موقعة كانوب في ٢١ مارس لقى الجيش الفرنسي هزيمة واعتصم بعدها بالاسكندرية وأغلق أبوابها عليه مستعدا لتلقى الحصار ، وفقد الانجليز قائدهم فتولى القيادة مكانة متشنسن Hutchinson وكان أمامه أحد أمرين ، أما التقدم الى داخل البلاد الى القاهرة أو التقدم الى الاسكندرية. وراى أن الحل الأول أفضل حتى يستطيع مقابلة الجيش التركى القادم من الشام ورأى أولا أن يعزل مينو في الاسكندرية عن بقية جيشه حتى لايستطيع مغادرتها مقطع البرزخ بين مريوط وادكو وبذلك أغرق الارض بين الاسكندرية ورشيد تم ثار ماصدا الى القاهرة (١) .

<sup>(</sup>١) نقولا الترك ص ١٠١ ــ ص ١٠٤

وكان المماليك قد انضموا الى الحملة القادمة وزاد عددها ولما وصلت الحملة الى الرحمانية انضم الانجليز للحملة العنمانية السائرة في النيل وواصل الجيشان سيرهما ببطء نحو القاهرة وازداد مركز الفرنسيين حرجا وضعفت روحهم المعنوية حيث لم تصلهم مساعدة بونابرت من فرنسا بعد أن وعدهم بها ... وبدأ كذلك يصل جيش الصدر الأعظم الى مشارف القاهرة ، وكانت انقوات الهندية على مشارف خليج السويس عند القصير وعلى وشك أن نعبر الصحراء الى قنا ونبحر في النبل شمالا لنطبق على الفرنسيين في القاهرة وكانت هناك قوة رابعة قادمة من جنوب أفريقيا نم أن مراد بك مات وهو في طريقه الى الانضمام الى الفرنسيين وكان معسكرا في طره وكان قد وقع مع كليبر عن طربق مندوبه عنمان بك البرديسي اتفاقية ٥ أبريل سنة ١٨٠٠م أاتى اعترف فيها كلببر بمراد بك حاكما على الصعيد وحليفا له ، وهزم الفرنسيون في الزوامل من الجيش العنماني بقيادة الصدر الاعظم ولما رأى Belliard وهو من انصار الجلاء هذا الموقف السيء اثر التسليم. بذيار بدون مقاومة مع انه كانت معه قوة كبيرة وكان يستطيع الخروج من القاهرة وضرب الجيش العنماني قبل أن يصل البهم الانجليز لو أنه جمع جيشه ، وسلم بليار القاهرة للانجليز والصدر الاعظم وفق شروط اتفاقية العريش ، وبذلك تفرغ الانجليز لقتال مينو في الاسكندرية الذي اضطر لقلة المؤونة الى التسليم والاتفاق على شروط الجلاء بنفس شروط القاهرة ووقع عليها كل من الجنرال هتشنسن واللورد كيث بانسا قبطان ، والجنرال مينو بجلاء الجيش الفرنسي عن المدينة وقلاعها في عشرة أيام وتسليم الفرنسيين سفنهم وينقلون الى احد موانى غرنسا ومعهم امنعتهم وعشرة من مداغعهم فقط ويسلمون الباقي كما يسلم أعضاء المجتمع العلمى الفرنسي أبحاتهم ودراساتهم وخرائطهم ورسومهم ومخطوطاتهم التى جمعوها في مصر ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا من القائد الانجليزى الاقلاع عن هذا الطلب والا قاموا باحراقها فقبل طلبهم ٠٠٠ وهكذا خرجت فرنسا من مصر (١) ٠

### ( نتائج الحملة الفرنسية على مصر )

هكذا راينا أن الحملة الفرنسية لم تحقق ماكانت ترجوه فرنسا ، بل

<sup>(</sup>۱) عبد الله جاك منو ص ٣٩٦ - ص ٥١٥

انها فقدت سيادتها في الشرقين الأدنى والاوسط بينها افادت انجلترا من هذا التراجع الفرنسي وانحسار نفوذه ، أما في مصر كانت الحملة ذات دلالة اوضح فقد حطمت قوة الماليك حتى اذا جاء محمد على تمكن من التخلص منهم نهائيا ـ كما سنرى .

والحملة الفرنسية على مصر غتحت أمام محمد على مشروعات ليجعل من مصر بلدا عصربا ، وقد أخذ ينفذها هو وخلفاؤه ، فالحقيقة أن بونابرت حرك في مصر قوى تعمل على التغيير وظل أثر حملته الثقافي ظاهرا الى اليوم، غبجانب أن الحملة كانت سببا في تلمس آيات الفن ، وروائعه في الاقصر والكرنك مما كان سببا في قيام فيفان دينوي بانشاء مجموعة المتحف المصرية غى باريس بعد أن أصبح الأمين الأول لمتحف اللوفر نجد أن الحملة أيضا أخرجت سفرها العظيم وهو كتاب « وصف مصر » وكانت سببا في فك رموز اللغة المصربة القديمة فقد حدث أن كشف ضابط فرنسي (١) حجرا قرب رشيد عليه كتابات لم يعرفها ، وأخرج الانجليز هذا الحجر الى بلادهم بعد اخراج الفرنسيين من مصر ، وبعد مدة من الزمن تمكن العالم الاثرى شمبليون من كشف سر هذا الحجر سنة ١٨٢٢ فقد كانت عليه رسالة وجهها الكهنة ألى أحد ملوك البطالسة في مصر يرجونه تخفيف الضرائب وأن هذه الرسمالة مكتوبة بثلاث لغات هي اليونانية والديموطيقية والهيراطيقية والأخيرتين لغتين مصريتين قديمتين وكان هذا العالم يعرف اللغة اليونانية القديمة (الاغريقية) فاستطاع أن يقرأ هاتين اللغتين ويفك رموزهما وساعد بذلك على قراءة الاثار والكتابات المصرية القديمة .

وقام جيش العلماء والباحنين الذي صحب بونابرت الى مصر يعمل بجد ونشاط ، ويتناول مصر كلها بدراساته .

فقد أنشأ الفرنسيون معهد القاهرة Institut du Caire تولى العمل فيه طائفة من أكفأ العلماء أمثال مونج وبرتوليه وجونرى وسمانت هلير وكونتيه، ولفت أنظارهم ما تحظى به مصر من آثار قديمة لاتزال قائمة تتحدث عن الماضى غانصرفوا الى دراستها ووصفها ورسمها .

<sup>(</sup>۱) يدعى بوشار Bouchard

واخذ كونتييه ينشىء المصانع ويغرس البذور ويعتنى بالزراعة ، كما درس الفرنسيون مشروع قناة تصل النيل بالبحر الاحمر ، وانفقوا جهدا كبيرا في دراسة هذا المشروع ،

كما أنهم أخذوا يعيدون تنظيم القاهرة وتنظيفها مما تراكم عليها طوال العصور الوسطى ، وأدخلوا اصلاحات صحية ظاهرة .

ودونوا خلاصة اعمالهم في سفر ضخم كتبوه حين عادوا الى بلادهم ودرسوا فيه مصر دراسة وافية وهو كتاب وصف مصر (١) ٠

والفرنسيون لم يقف جهدهم العلمى فى مصر بعد خروجهم فهاهم قد ظلوا نحو ربع قرن يصفون كشوفهم ويحاولون جاهدين انجاز ذلك المشروع الذى ظل حلما يراود خيالهم وأعنى به مشروع توصيل البحر الاحمر والبحر المتوسط بقناة ملاحية تربط بينهما .

والحملة الفرنسية كانت أيضا محاولة حديثة لاستعمار البلاد التى أطلق عليها حديثا اسم ( البلاد المتخلفة ) وهى صورة فريدة من صور الاستعمار يرى فيها كرستوف هيرولد أنها كانت محاولة جدية لبونابرت أراد أن يحقق بها الاندماج بين الفرب العلماني والشرق الاسلامي على قدم المساواة (٢) .

وقد خرج مع الحملة الفرنسية من مصر عدد من السوريين والاقباط عاشوا في مصر بمرتبات ضئيلة بينما خرج معها أيضا عدد من المماليك انخطروا في الجندية يتألف منهم (سلاح المماليك) .

وأما مئات الفرنسيين الذين آثاروا البقاء في مصر اما هربا من الجيش او رغبة في الحياة الجديدة في مصر فهؤلاء ساعدوا محمد على في ندريب المجندين من الزنوج والنوبيين ليصبحوا حرسه الخاص ، بينما صار الصيدلى رواببه

<sup>(</sup>۱) حسين مؤنس : الشرق الاسلامي في العصر الحديث ص٨٠ – ص ٨٢

<sup>(</sup>۲) بونابرت فی مصر ۰۰۰ ص ۱۲۱۰

انذى أعطى المخدر لمرضى حملة بونابرت على الشام فقد اصبح طبيبا خاصا لمحمد على (١) ٠

ومن الواضح أن الحملة الفرنسية على مصر فتحت حقبة من الصراع الاستعمارى بين فرنسا وانجلترا حول مصر كان له أثره في بقية انحاء الشرق العاربي .

فالحملة الفرنسية اذا كانت قد هدنت الى مساعدة تبو صاحب آخر ملوك المسلمين الثائرين ضد انجلترا في الهند ، فان الضربة القاصمة التي اصيب بها في معركة النيل اغتدتها هذه الفرصة ، ولكنها وجهت نشاط انجلترا المتزايد في منطقة الشرق وقامت اسس هذا النشاط على القواعة الاتية : \_\_

ا سـ أصبحت أسس السيادة البريطانية حتى سنة ١٨٧٨ اى حتى مؤتمر برلين تقوم على اساس المحافظة على التكامل السايسي للدولة العثمانية .

٢ --- بعد أن كانت العلاقات بين انجلترا والدولة العثمانية تقوم على السس تجارية بحتة فأن العلاقات السياسية أصبحت هي المسيطرة ، وبعد أن كان السفير البريطاني في القسطنطينية تعينه شركة الليفانت أصبحت تعينه وزارة الخارجية البريطانية .

٣ - فتحت الحملة الباب المام انجلترا لتبسط نفوذها فى اجزاء متفرقة من الشرق الأدنى فاحتلت جزيرة بريم فى مدخل البحر الأحمر ، ثم احتلت عدن ، وبدأت توطد العلاقة والصداقة مع العراق وسلطنة عمان (٢) .

٤ -- وتفت انجلترا أمام استقلال مصر في عهد محمد على ، وأمام كل مشروعاته التوسعية وهي المسئولة عن فشل حملاته الى سورية ، وهي.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٥٣٠ ــ ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>۲) د، محمد أنيس : الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر. ص ١٠١ -- ١٠١

التى أجبرته على الانسحاب من سورية والحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العربى وتقلص امبراطوريته .

٥ — كان التدخل الاجنبى فى شئون مصر ، والتنافس سببا فى تدفق رؤوس الأموال الاجنبية فى شكل شركات راسمالية كبرى فى مقدمتها شبركة مناه السوبس ، وفى شكل قروض أدت الى تدخل مباشر فى شئون الادارة المصرية انتهى بالاحتلال البريطانى لمصر (١) .

وقد كان الرأى العام المصرى قبل الحملة الفرنسية يتملل في طبقة العلماء الذين كانوا تعبيرا عن الضيق الذي عاناه المصريون طوال قرون في ظل الحكم التركى ، غلما جاء الفرنسيون الى مصر زاد هذا الوعى نموا ، والهاق المصريون من سياستهم ليروا محتلا غاصبا فوقفوا في وجهه وكانوا من العوامل القوية التى أقضت مضاجع الفرنسيين في مصر ، ونستطيع أن نقول بثقة أن هذه الحملة خلقت من بين المصريين فئة أيقنت أنه اذا لم يكن لاهل البلد صوت في بلادهم فلن تتخلص هذه البلاد من الظلم والطغيان الذي عاشمت فيه فترة طويلة ، ولعبت هذه النخبة التى انضجتها الحملة الفرنسية دورا بارزا في تولية محمد على حكم مصر ، خاصة وأن بونابرت اسند بعض المناصب الكبيرة التى كان يتولاها ترك الى مصريين .

وهناك من يرى أن سياسة بونابرت المالية وحاجته المستمرة الى المال نتنميذ المشروعات الواسعة التى عزم على القيام بها حركت فى نفوس المصريين كوامن الحقد وحرمت الفرنسيين من تعاون المصريين معهم ، نم أن الفرنسيين لم يحاولوا بتاتا أن يتعرفوا على المصريين ، أو يتغلغلوا فى أوساطهم ليتعرفوا ويقفوا على حقيقة شعورهم ، وما كان يجول فى أذهانهم ، خاصة وأن الفرنسيين لم يأتوا معهم بجالية متقفة كبيرة ، وانما لم يعرف المصريون من الفرنسيين غير الجنود فحسب نم أن هؤلاء الجنود ، الذين خاضوا غمار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١١٢ -- ١١٣

المعارك ، لم يكادوا يعودون من معاركهم ، حتى انتهزوا فرصة الاحتفال بالأعياد والمواسم ، الى جانب أعيادهم الفرنسية حتى أخذوا ينطلقون وسط ضجيجها وصخبها بتشاجرون مع العامة والدهماء ويتقاتلون معهم ، وذلك لعلهم يخففون من حدة مايتاسون ، ولعلهم يجدون منفذا لعواطفهم المكبوتة(١)

(۱) عبد الله جاك منو ص ٥٤٧ ــ ص ٥٥٥

# القصبل الشالث آ

#### الحالة في مصر بعد جلاء الحملة

#### وقيام حكم محمد على

ما كاد الفرنسيون يجلون عن مصر حتى أصبحت البلاد مسرحا لصراع عنيف بين الترك والماليك على السلطة فيها ،

ا ــ غالترك كانوا يرون انهم أصحاب السلطة الشرعية ويريدون استعادة نفوذهم وحكمهم الذى كان لهم قبل مجىء الحملة الفرنسية .

۲ — والماليك يريدون الوصول الى النفوذ والسلطة ايضا فهم يريدون كذلك السلطة والسلطان فابراهيم بك ، وعثمان بك الطمبورجى وريث مراد لاينسون ماكان لهم من نفوذ وسلطان قبل مجىء الحملة ومن ثم فهم يعملون لاستعادة هذا النفوذ ، ولكنهم انقسموا حول انفسهم ، ففريق منهم يشايع فرنسا ويرى أنها الدولة التى يستطيع الوصول الى السلطان بمساعدتها وهم خلفاء مراد وعلى رأسهم الطمبورجى بك وفريق آخر كان يرى الاستعانة بانجلترا وعلى راسهم محمد بك الألفى ، وفريق كان يحالف النرك وكان ذلك أثناء الحملة وعلى رأسهم ابراهيم بك .

٣ -- وفي وسط هذا الصراع لم يكن يخفى على انجلترا اهبية موقع مصر لمواصلاتها الى الشرق ، ولذلك فقد ظلت السياسة البريطانيا تعمل على زيادة النفوذ الانجليزى في مصر والحيلولة دون قيام أى دولة حديثة توية فيها سواء اكانت هذه الدولة وطنية أم خارجية وذلك حتى لاتهدد مواصلاتها ومصالحها في الشرق .

} ــ وفرنسا وهي وأن كانت قد خرجت من مصر فانها لم تنسها وظلت

ننظر اليها وتحاول استعادة نفوذها ونحقق لها نفوذ ادبى كبير بعد وصول محمد على الى الحكم .

ه ــومع ذلك ومع وجود هذه القوى الأربع كان الشعب المصرى قد ازداد وعيه ونمت روح الاستقلال لديه وأراد أن يكون له دور واضح في حكم وطنه، نقد كان العلماء يمثلون صرخة الشعب ضد الظلم والطغيان قبل مجىء بونابرت وفي عهد الحملة نما هذا الوعى ونضيج ، وأصبح العلماء وكبار التجار يمثلون الشعب المصرى ويتكلمون باسمه ويدانعون عن مصالحه وأرادوا أن يكون لهم دورهم ،

7 \_ وفي وسط هذا الصراع كانت قوة سادسة مترفبة هي محمد على فقد كان هذا الضابط أحد جنود الترك الذين جاءوا لطرد الحملة الفرنسية من مصر وكان يمتاز بالشجاعة وبعد النظر فأدرك أن هذه القوى المتصارعة لن نستطيع أن تحتق مآربها بدون الاستعانة بالشعب المصرى وراى انقسام المماليك ، وراى أن النرك قد ضعفت قوتهم ، وجنودهم بي مصر من عناصر رديئة تنهب القرى وتعتدى على الأرواح والشعب المصرى لن يعط ثقته الالمن عمل لمصلحة مصر ومن عمل على الاستعانة بهذه القوة النامية والظهور بمظهر الحامى لها والمدافع عنها ونجح في خطته ووصل الى الحكم في مصر بمعوننها .

وكان الترك بعد طرد الاجانب الفرنسيين قد بقوا فى البلاد بقيادة الصدر الاعظم يوسف باشا فى القاهرة يسيطرون على شئون البلاد ، وكان قائد العمارة الدحربة العثمانية فى أبو قير هو حسين قبطان باشا ، وسعى الصدر الاعظم فى تولية خسروا باشا واليا على مصر ، وادرك الترك خطر المماليك على نفوذهم فعملوا على الايقاع بهم والتخلص منهم ،

فاتفق الصدر الاعظم مع حسين قبطان على دعوة الطببورجي لزيارة أبو قير والهامه بأن حسين قبطان سيتفاهم معه على تسلميه السلطة في مصر حسب فرمان سلطاني وصل اليه كما يدعو الصدر الاعظم ابراهيم بك واتباعه الى القاهرة لنفس الغرض وتردد الماليك ثم اجابوا هذه الدعوة أخيرا . وبعد أن اتصلوا بالقائد البريطاني ، وأبدوا مخاوفهم من هذه الدعوة ،

اخذ هذا القائد يطمئنهم فهو لم يكن يظن أن الترك يمكن أن يغرروا بهم بهذه الطريقة .

وفى ابو قبر قابلهم حسين قبطان بالترحاب ثم دعاهم لزيارة القائد الانجليزى فى البحر ، غلما ركبوا القوارب وابتعدوا عن الشاطىء لحق بهم غارب آخر يطلب القبطان لتسليمه بعض الرسائل الهامة فانصرف ولما ابتعد قاربه هاجم البحارة والجند بكوات الماليك وأوقعوا بالكثير منهم وعلى راسهم الطمبورجى بك وجرح عثمان بك البرديسى ، وفى التاهرة نفذت فيهم مؤامرة مثلها فى نفس الوقت وقتل بعضهم وأودع البعض الاخر سجن القلعة المرول هذا الخبر الى القائد الانجليزى هنشنسن غضب وطلب فك اسر المتقلين حالا وتسليم جثث القتلى وخضع الترك للامر بعد ان كادت الحرب تقع بين الفريقين وبذلك كسب الانجليز مودة الماليك في حين وقعت الفرقة وسوء الظن بين الماليك والترك ، وأخذ الماليك في حين وقعت الفرقة فانتقلوا الى الوجه القبلى فى الوقت الذى حضر فيه خسروا باشا من أبو قير الى القاهرة وتسلم زمام الامور بنفسه ورحل الصدر الأعظم ومعه جزء من الجيش العنهاني الى مسورية فى أواخر يناير سنة ١٨٠٤م

الما الانجليز فقد ظلوا في مصر يرفضون الخروج منها بعد أن حدث الصلح بين تركيا وفرنسا فاشتد تمسك الانجليز ببقائهم في مصر ، نم تم توقيع دملح أمبان في مارس سنة ١٨٠٢م بين انجلترا وفرنسا وفيه تعهدت انجلترا بالجلاء عن مصر ولكنها مع ذلك تلكات حتى مارس سنة ١٨٠٣ ، ثم خرجت أمام الحاح بونابرت المتكرر ، وأما الماليك فقد انقسموا — شأنهم دائما — الى فريقين ، غبينها اتنق الالفي مع الانجليز على أن يساعدهم الانجليز في الوصول الى حكم مصر — ويصبح للانجليز حكم الاسكندرية والسواحل ويتمتعون في مصر بالنفوذ ويصبح (١) الماليك صنيعة لهم وأخذ هؤلاء بنتشرون في الوجه البحرى وخاصة مديرية البحيرة نرى أن عثمان بك البرديسي خليفة الطمبورجي يرسل الى نابليون يستنجده ويرجوه مساعدنه في أعادة الماليك الى سلطانهم الأول على أن يكون للفرنسيين الامتيازات التي يرغبون

<sup>(</sup>۱) مذكرات نتولا الترك: ص ١٢٥ ، من ص ١١٦ -- ص ١٢٠

مبها ولكنه كان مشعولا عنهم بشئون أوربا ، وهؤلاء الماليك كانوا منتشربن في الوجه القبلي وخاصة في جهات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط (١) .

### تولية محمد على حكم مصر

عهدت ادارة البلاد الى خسرو باشا بعد رحيل الفرنسيين ، وقبض على زمام الامور فى أواخر رمضان ١٢١٦ه ــ أوائل فبراير ١٨٠٢م ــ وكان احد مماليك قبطان باشا ، وهو رجل جركسى الاصل كريم السجايا هش ، ولكنه كان شديد الصلف والكبرياء مع عشيرته ، قصير النظر فى السياسة ، غليل الخبرة بأحوال الناس ، وكانت تؤيده حامية من ١٧ الف جندى موزعه فى البلاد ، وكان يثق فيهم وخاصة الألبان لما امتازوا به من حب المغامرة رغم رداءة سلاحهم واختلال نظامهم ، وكان يثق فى جماعات النوبيين والسودانيين الذين اشتروا من النخاسين ودربوا وسلحوا بتيادة ، ١٥ من الفرنسيين ،

وكان فى الجانب الآخر ، اعنى جبهة المعارضة من المماليك نحو ٣٥٠٠ جندى ، ونحوهم من عرب العبابدة ، ونحو ٢٥٠٠ من عرب اولاد على ، ولكنهم كان الشقاق مستحكما بينهم ولغال مقدا طبعفت جبهتهم وروحهم المعنوية (٢) .

ولم يكد خسرو يستقر في الحكم ، حتى بدأ يدبر الدسمائس للتغريق بين أحزاب الماليك وينصب لهم الشراك ، وكان عثمان بك حسين من أغناهم وأسماهم منزلة ، عاش بعيدا عن الحياة الحزبية ، وعرضت عليه جملة اقتراحات غادر على أثرها ومعه أتباعه الصعيد للحياة في القاهرة .

ارسل خسرو جيشا لمقابلة المهاليك في الوجه القبلي ، ولكنهم ازاء هذا الخطر وحدوا صنوغهم وهزموا الترك ، ثم زحفوا على الوجه البحرى واتصلوا

<sup>(</sup>۱) ادوارد جوان : مصر في القرن التاسيع عشر ، نقله الى العربية محمد مسعود ، الطبعة الثانية القاهرة سنة ١٩٣١ ص ٢٠٧ ، ص ٢٠٨ (٢) المرجع السابق ص ٢٣٢ ـــ ص ٣٣٣

بالبريطانيين في الاسكندرية ، وهزموا توات الترك مرة تانية في دمنهور في ٢٠ من نوفمبر سنة ١٨٠٢ ، وعندما جلى البريطانيون عن البلاد ومهم الألفى ، وأصبحت الاسكندرية في تبضة الترك ، ولم تعد ملجاً للمماليك ، عادوا الى الوجه القبلى ، وأخذوا يهاجمون توات خسرو ويلقون الرعب في تلبه ، فجرد ضدهم حملة بقيادة أحمد طاهر باشا ومحمد على ، ودخلت توات طاهر القاهرة بينما بتيت قوات محمد على خارجها ، وكانت هذه مسمارا في نعش خسرو لأن محمد على انتهز هذه الغرصة للتخلص من خسرو واوعز الى الجند بطلب رواتبهم ، وصادف هذا هوى في نفوسهم ، ولما لم يستطع خسرو تلبية مطالبهم ، ثارت الجند ضده ، ودعاه سوء تقديره الى الطلاق مدافع القلعة عليهم ، ولم يقبل توسط طاهر في الأمر ، واستطاع المجند الاستيلاء على القلعة بقيادة طاهر وفر خسرو الى دمياط ، ثم جمع طاهر العلماء والأعيان واتفقوا على تولية طاهر السلطة حتى يصدر الامر السلطاني وذلك في مايو سنة ١٨٠٣م (١) .

#### ولاية طاهر باشها:

بدأ طاهر حكمه بمطاردة خسرو لمنعه من العودة ، وانفذ اليه جيشة من الألبانيين بقيادة ابن أخيه حسن بك وتعقبه هذا الجيش حتى غارسكور .

واصدر طاهر منشورا يعيد به الطمانينة الى النفوس ، وأعطى المسيو روزتى عهدا بالتزام الوالى باحترام الافرنج والمسيحيين واليهود منهم من رعايا تركيا مثل المسلمين ،

ولما كانت الخزانة خاوبة بدأ ينرض الضرائب الفادحة على التجار وعلى الأهالي ، وبدأ رجاله يستبدون في جمعها .

ثم علم أن المماليك أرسلوا رسالة الى خسروا ، نفكر في استمالتهم الى حانبه ، ودعاهم الى الحضور للمعيشة في القاهرة ، وفعلا قدموا نحو الجيزة -

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢٣٨. - م١٨٢

تم سرعان ماوقع طاهر فى نفس الحفرة ، فقد طالبه الجند بمتأخراتهم ، وفى ٢٥ مايو سنة ١٨٠٣ تقدم منه الضابطان اسماعيل أغا وموسى أغا بمطالب الجند ، ولم يسمع لهما طاهر ، وأشتد اللجاج وهددهما ، فقتلاه ، ووقعت معركة عنيفة بين الألبانيين وغيرهم من الجند العثمانيين ، وأحرق قصر الوالى وتحرجت الأمور ، وبادر رؤساء الجند الى تولية أحمد باشا وكان في طريقه الى ينبع لتسليم قيادة الحامية النركية هناك ، فقبل المنصب (١) ،

#### أحود باشــا:

بدأ أحمد باشا يحاول استمالة محمد على الى جانبه ، وقد تولى الجند الأرنؤود بعد موت طاهر ، وكان محمد على اثناء القتال بين الوالى والماليك لايتحرك للمساعدة ويلتزم الحياد بين الجند والوالى ، فقد كان يرى فى هذا القتال تفاهة الأغراض التى يقوم من أجلها ، فالوالى يعمل لاخضاع المماليك ليجعل مصر عزبة للسلطان العثمانى ، والمماليك يريدون استعادة وضعهم ليجعلوا من البلاد مصدرا لثرواتهم ومن أهل البلاد مطية لشهواتهم العدوانية، وإنها انتظر محمد على الفرصة المناسبة ، فهو لايساعد على تقوية حزب ضد آخر ، وإنها يعمل ليضعف كل فريق الفريق الآخر ويكون له هو فى النهاية ، وبمساعدة الشعب المصرى الحكم ،

ولذلك فانه بعد تولية احمد باشا قائد الانكشارية حكم البلاد ، قام محمد على فقصد معسكر المماليك وأخذ يفاوضهم فى الأمر ، وكتب ابراهيم بك بوحى منه برسالة الى احمد باشا يطلب منه مغادرة مصر حالا وتسليمه قتلة طاهر باشا ، فقبل احمد باشا التنازل عن الحكم مشترطا تمكينه من الرحيل الى بلاد العرب ، نم عاد فعدل عن هذا التنازل والتجا مع شرزمة من الجند الى القلعة التى كان الفرنسيون قد أقاموها فى مسجد الظاهر بيرس ، ولكنه وجد أنه أضعف من أن يقاوم ، وسيق أخيرا مع قتلة طاهر بيرس ، ولكنه وجد أنه أضعف من أن يقاوم ، وسيق أخيرا مع قتلة طاهر

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۲۶۸ - ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٥٠ ــ ص ٢٥٢ ونقولا الترك ص ١٣٠ ــ ص ١٣١ ٠

حتى رمى عنقهم • وأذاع محمد عنى وابراهيم بك عنوا عاما ، وخلصت الامور للالبانيين الذين دخلوا القاهرة ، وللمماليك الذين صعدوا الى القلعة

ودعا محمد على البرديسي وابراهيم بك فدخلا مع مماليكهما الى القاهرة بعد أن اتفق محمد على ، وتسلم البرديسي الحكم في ٦ صفر سنة ١٢١٨ يونية سنة ١٨٠٣م وطرد الانكشارية وقائدهم احمد باشا ، واصبح الأمر بيد المماليك ، ولكنهم لم يكونوا يعلمون الا من خلال رأى محمد على وباشارة منه ، وأخذ البرديسي يتقرب من العلماء والأعيان وقبض على تمسرو وسجنه في القلعة ، وفتح محمد على مخازن الغلال ووزعا الصدقات على الناس ، في ذلك الوقت كان السلطان العلماني قد عين على باشا الجزائري واليا على محمر ، ونزل هذا الوالى الجديد الى الاسكندرية في ٨ يولية (١) ، ولم يكد البرديسي يعلم بهذا حتى جرد جيشا من عشرة آلاف ، خرج به الى الرحمانية في أول ربيع الثاني سنة ١٢١٨ه بينها كان على الجزائري ينتظر المدد من السلطان ، وفي رشيد حاصرها الماليك وأجبروا قوات على باشا على التسليم بينها بتى على باشا نفسه محاصرا مع قلة من جنده في الإسكندرية ، التسليم بينها بتى على باشا نفسه محاصرا مع قلة من جنده في الإسكندرية ،

اخذ على باشا يفكر فى الأمر ، ووجد انه من الأفضل التفاهم مع المماليك فأرسل لهم (٢) ثم سار ومعه عدد من جنده ، وفطن الماليك لغرضه الحقيقى ، فترصدوه فى الطريق تم أجبروه على التراجع ، وقبض عليه جند البرديسى (٣)

وفى ذلك الوقت أخذ المهاليك يعملون على عقد الصلح مع الباب العالى ، حتى يطمئنوا من ناحيته ، وحتى يطلق بدهم فى شئون مصر ، وحينذاك لم يخف هذا على محمد على فعقد النيه على التخلص منهم ، وبدأ ينتظر الفرصة المناسسية .

ولما عاد الألفى فى ١٢ فبراير سنة ١٨٠٤ على سفينة حربية بريطانية ، وكان الانجليز يأملون فى نجاحه فى السيطرة على شئون مصر ، ويتمكنوا هم

<sup>(</sup>١) كريم ثابت : محمد علا ٠٠ القاهرة ؟

<sup>(</sup>۲) نقولا الترك ص ۱۱۱ -- ص ۱۱۴ .

<sup>(</sup>٣) كريم ثابت ص ٢٤ .

بتعاونه معهم من بسط نفوذهم على سواحلها ، ويقول شفيق غربال أن الألفى هو الذى كان يوهم أنصاره أيضا أن البريطانيين يؤيدونه وذلك ليقوى من عزائمهم ، وأن الحقيقة هى أن بريطانيا كانت متضايقة من زيارته وتود أن لاتغضب تركيا ولاتمس مصالحها وحقوقها في مصر (۱) ، أقول لما عاد الألفى قطع عليه مماليك البرديسي الطريق ، ولم ينج من جيوش الألفى الا بصعوبة ، واحتمى في ضيافة أحد مشايخ العرب في الشرقية ، بينما سار أتباعه بقيادة الألفى الصغير الى الوجه القبلى ليتمكنوا من تجميع قوتهم من جديد (۲) ،

وظل البرديسى يحاول القضاء على على باشا بالحيلة ، وفي نفس الوقت يكسب رضا السلطان ، فحرر مع رفاقه من بكوات الماليك رسالة الى السلطان العثماني يتهمون فيها على باشا بأنه أشاع الفساد في الولاية وأحيا الفتن بين الأمراء والجند ، وأنه أمر الجند بنهب المدينة ثلاثة أيام ، وأنه سلب الرعية أموالها ، وأنه جمع الجند ليدخل بهم القاهرة وحينما طلب منه الماليك دخولها بدون جند مثلما يفعل غيره من الولاة رفض واصر على الرفض ، وأن هذه الفتن تسبب في تعطيل الصح وقيام المحمل ، وأشهدوا على رسالتهم هذه الأئمة والقضاة والقابجي باشا

وفى نفس الوقت ، وفى ٢٥ شوال سنة ١٢١٨ اظهروا فرمانا قالوا انه جاءهم من السلطان فيه رضى عنهم وتأييد لهم ، وطلب ابراهيم بك من الترك. ومن الجند الأرنؤود أن يلبسوا ثياب الماليك ويفرقوا انفسهم بين السناجق والكشاف ، اذ الجميع قد أصبحوا يدا واحدة ، بل انه طلب منهم حكما يقول حد نقولا الترك حد التنازل عن مرتباتهم فالماليك لاطاقة لهم بدغع هذه الرواتب ، والجند يستطيعون أن يعيشوا مثلما يعيش السناجق والكشاف ،

حدث هذا في الوقت الذي كان يعيث فيه الجند الألبان والأرنؤود والانكثسارية فسادا أرغم الناس على التزام بيوتهم خوما على حياتهم (٣) .

Ghorbal. The Beginning of the Egyptian Question and (1) the Rise of Mohamed Ali. PP. 216-211.

<sup>(</sup>٢) نقولا الترك ص ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) نقولا الترك : ص ١٧٢ ــ ص ١٧٣ .

وكان للالبان مرتبات متأخرة تبلغ نمانية اشهر ، فأخذوا يصخبون مطالبين بحقوقهم ، وتهددوا البرديسي باللورة ، فأخذ يتودد اليهم ، وفرض الضرائب على اهل القاهرة ليسد أغواههم ، ولكن الجند تحفزوا للثورة (1) ،

ولمح محمد على هذا التصدع في صفوف المماليك ، وهذه الثورة المتحفزة من الجند ، فاستغل الفرصة وعمد الى توسيع شقة الخلاف بين المماليك ، وتظاهر بتأييد البرديسي ضد الألفى ،

وكان مسيو ماتيودى لسبس قنصل فرنسا قد فطن الى مطامح محمد على فسعى الى التقرب اليه ، وفى ٥ مارس سنة ١٨٠٤ كتب الى تاليران أنه قد اجتمع بمحمد على وسأله عن مصير الأمور فى مصر وعما ينتويه ، فأخبره أن الجند ينتظرون مرتباتهم ، وأنه فى الوقت الذى يتبضون فيه جزء منها سيقدمون على مفاجأة ، وأخبره أيضا أنه لايمكن الاعتماد على المماليك ، فهم قد ارتكبوا خيانات ضد أخيهم وزميلهم وصديقهم الألفى (٢) .

نعود الى المماليك غنجدهم قد غرضوا الضرائب ، وغرضوا على قناصل الدول فى ٢٨ شوال مائة كيس لأجل خروج المحمل فاحتج القناصل وعدوا ذلك افتئاتا على حقوقهم وامتهانا لكرامتهم فأخذوا يحثون رعاياهم على الهجرة الى الاسكندرية ، وامنعض سكان القاهرة من شدة الضرائب وثارت ثائرتهم وعقدوا النية على وقاية أنفسسهم من قهر الأرنؤود وعسمهم وظلم الماليك (٣) ،

وفى نفس الوقت كان الألفى فى مختبئه ، والألفى الصغير فى الجيزة ، واتفق البرديسى وابراهيم بك على اغتيال محمد الألفى ، ومفاجأة الالفى الصغير فى معسكره فى الجيزة ، وذلك خوفا من مساعدة البريطانيين له ،

 <sup>(</sup>۱) كلوت بك : لمحة عامة الى مصر ، ترجمة محمد مسعود ، الجزء الأول ، القاهرة ص ٩٦

<sup>(</sup>۲) کریم ثابت : ص ۲٦

<sup>(</sup>٣) جوان : ص ٢٦٧

وفعلا اتصلوا بمحمد على وأخبروه بعزمهم ، وجهزوا جيشا تحت قيادة حسين يك الزانطى ، وشعر الألفى الصغير بهذا نفر الى الخارج (١) .

وعبثا حاول البرديسي النفاهم مع الجند بدفع جزء من مرتباتهم ، وبدا مظهر تضامن الجند مع الشعب ضد فرض المغارم ،

وفطن محمد على أن هذه خبر فرصة ، فغدا الى الأزهر حيث كانت الثورة مختمرة فيه ، ووعد الناس بكلمات طيبة ، وكفل لهم العدول عن طلعب الفرامة وتعهد بذلك ثم التقى بالبرديسى وابراهيم بك وفاتحهم فى هذا الأمر ، وبذل جهده لاقناعهم ، والاعتماد على وسيلة أخرى فى جمع المال ، ملم يلتفتا اليه ، ثم أحسوا بالمكيدة ،

وفى أوائل ذى الحجة سنة ١٢١٨ه ــ ١٢ مارس سنة ١٨٠٤ ذهب وفد من الألبان الى البرديسى وهو يحتمى ببطارية فى احد الحصون ، واشتبكوا مع جنده فى قتال ، ولكن البرديسى تمكن من النجاة والفرار .

وفى نفس الوقت كان غريق آخر من الالبان يحاصر دار ابراهيم بك ، ولكنه في الصباح خرج في رهط من انصاره الى الرميلة تحت وابل من الرصاص

أما حسين بك الزانطى الذي كان يعسكر في المقياس ، فقد أقلع في جنده ليدرك البرديسي الفار .

وبذلك اضحى الجند الأرنؤود اصحاب الحل والعقد (٢) .

ولم يركن محمد على الى هذا النصر ، اولا لانه ادرك أن الماليك لابد مجتمعون التحالف ضده وثانيا: لأن جنده ضعيف تليل العدد لايتمكن من مقاومة المماليك والجند الاخرين ، وثاثنا : لأن السلطان العثمانى كان ينظر اليه على أنه شريك للمماليك في اضعاف الدولة في مصر ، نقام وعقد اجتماعا مع العلماء والأعيان ورؤساء الجند استقر فيه الرأى على اختيار خورشيد

<sup>(</sup>١) نقولا الترك ص ١٧٧ -- ص ١٧٩

<sup>(</sup>٢) نتولا الترك . ص ١٨٥ ــ ص ١٨٧

باشما حاكم الاسكندرية واليا على مصر ، وذلك بعد أن قصد الى القلعة وأخرج خسرو ونادى به واليا ولكن اقرباء طاهر باشما وأنصاره أغروا الالبان بخلعه ، فخلع في ١٥ مارس وذهب الى الآسستانة .

## ولاية خورشــيد باشا : قهراً الشهرال

تولى خورشيد حكم مصر فى آخر مارس سنة ١٨٠٤ فى وقت عمت فيه الفوضى ، وانتهز الماليك الفرصة للوثوب على القاهرة ، وترقب محمد على الفرصة المناسبة ، وصدر له فرمان الولاية (١) وكان خورشيد هو الوالى الرابع فى اقل من عام واحد ،

اما امراء المماليك فقد حشدوا جموعهم تحت اسوار القاهرة ، واغرقوا المراكب المشحونة بالأغذية حتى تتفشى المجاعة بين الاهالى ، واقتدى بهم السربان في العبث والفساد واعتقادا منهم أن يد الانتقام لن تصل اليهم ، وفسد الجند الترك كذلك واستحلوا الحرمات ، وأمست الحاجة ماسة الى والمقوى ، وكان خورشيد رجلا ورعا ، ولكنه كان يعوزه قوة الرأى وبعد النظر (٢) .

وادرك خورشيد ان محمد على هو المنافس الحقيقى له ، وانه يجب التخلص منه ، فاستصدر فرمانا هن السلطان باستدعائه مع جنده الألبان ، وفهم محمد على المكيدة وتظاهر بالخضوع ، وأخذ يستعد دلسفر ، ولكن العلماء لم يتركوه يرحل وأخفق خورشيد فى مسعاه غدير أمرا آخر ، وأرسله الى الصعيد لمقابلة المهاليك ، وأخذ يدبر له المكائد اثناء غيابه وأرسل الى الآستانة يطلب جيشا لمساعدته على تحقيق غرضه ، فأرسلوا له فرقة الدلاة وكانت هذه النرقة فى حالة من الجوع والعرى جعلتها — ولمجرد أن رات مصر وخيراتها — تنهب البلاد وتسلب الأملاك ، وتزهق الأرواح ، وكان خورشيد قد شيد قبره بنفسه ، لأنه جلب بذلك سخط الشعب المصرى وزعمائه ، وعجل بعودة محمد على من الصعيد ليدخل القاهرة منتصرا بعد أن

<sup>(</sup>١) نص الفرمان . ص ٢٠٥ في نقولا الترك .

<sup>(</sup>۲) جوان ٠ ص ۲۷۱

آصطنع زعماء الجندى بالمال والهدايا ، في نفس الوقت الذي أمر جنده فيه بالابتعاد عن أعمال السلب والنهب ، ولكن السلطان العتماني لم يكن يرضى بذلك ، فأصدر فرمانا بتولية محمد على ولاية جدة .

وكان محمد على قد اقتصر على جموع المماليك بقيادة البرديسى وابراهيم مك في منية السيرج في ١٤ ربيع الثانى سنة ١٢١٨ وبعد ان دمر المماليك الذين نصبوا خيامهم بقيادة عثمان بك حسن وبشتك بك (الألفى الصغير) حلف جبل الجيوشى في ٣ من ربيع الثانى وادى هذا الانتصار المتتالى الى رحيل المماليك في ٣٣ من ربيع الثانى سنة ١٢١٨ الى الوجه القبلى فقام خورشيد باشا وعين حسن بك الارتؤودى سنجقا للصعيد .

ولحاجته الى المال فرض خورشسيد على كل من مصطفى أغا الوكيل ، وعلى كاشف الصابونجى من كبار التجار ١٥٠ كيسا ، وعلى النصارى ؟ آلاف كيس خفضت بعد الاستعطاف الى ١٤٤٠ كيسا كهافرض على الاقاليم البحرية ٢ آلاف أردب من الحنطة لارسالها للحجاز لمواجهة القحط الذى حدث فيه ، كما فرض المفارم على فئات الشعب المختلفة ، وفرض ١٥٠ كيسا على نصارى الشام الواردين الى القاهرة و ٢٠٠٠ كيس على الشيوخ (١) ،

ولذا فلم يكد السلطان العثمانى يصدر فرمانا بنولية محمد على جده ، حتى اجتمع الأهالى وشيوخهم وقرروا عزل خورشيد لانه عجز عن حفظ الامن ، وشعر خورشبد بالخطر ، فقد قام محمد على وزحف بجنده يطالب بزواتبهم المتأخرة ، وقام خورشيد بنقل مدافعه الى القلعة ، واعتقل الشيخ الشرقاوى والشيخ الفيومى ليكونا رهينة ضمانا لمسلك الشعب ، خاصة عندما رأى أن الشعب أخذ يلح على محمد على في ضرورة البقاء وعدم مغادرة مصر الى جده ،

. وبدلا من أن يقوم خورشيد بخطب ود محمد على ليظل محتميا بسيفه، عمل على التخلص منه .

<sup>(</sup>۱) نقولا الترك . ص ۲۱۳ ــ ص ۲۱۷ ، وجوان ص ۲۷۲

وكان محمد على من ناحيته قد وجد أن نفور الشعب من خورشيد قد نما بسرعة نموا كبيرا ، فقرر الا يترك الفرصة تضيع ، وطلب من خورشيد ليس فقط مرتبات الجند ، بل أن يقدم له حسابا عن الاموال التى دخلت خزانة الولاية ، وأن يعهد كذلك الى كتخدا بك ، وصالح أغا قائد حامية القلعة بقيادة المقوات التى ستسافر الى الصعيد لمقاتلة المهاليك ، فهو ينوى البقاء بالقاهرة وذلك لانه أصابه القلق على حالة البلاد ،

وكان محمد على قد أخذ يتمتع بنفوذ عظيم بين الجند وبين الأهالى ، هؤلاء الذين أحبوه بسبب بعده وبعد جنده عن أعمال السلب والنهب . وساد الاعتقاد بين الناس أن محمد على هو الرجل الذي يستطيع انقاذ الموقف لو أنه تولى الحكم (1) .

فقد ضاقت بهم الحال ، واثبتد الكرب ، اذ عندما رأى المماليك ان مصر آلت الى خورشيد باشا ، وأن الدولة العثمانية قد شكرته لطردهم ، وأن الألفى مازال منفصلا عنهم ، فانهم اتفقوا على تقسيم أنفسهم الى فريقين ، فريق يبقى بالشرق ، وآخر يبقى بالغرب واتفقوا على حصارا القاهرة ومنع المؤن عنها ، كما حرصوا على دفع الجند الى الدخول معهم في معارك لعلهم ينتصرون ويحوزون السلطة ، وبدأوا ينفذون ذلك حتى ضماق الأهالى ذرعا ، وكانت الجند من ناحيتها تخشى محاربتهم (٢) ، خاصة وأنه ذاع بين الجند والناس أن مماليك الالفى قد جاءوا من الوجه القبلى مع مماليك عثمان بك حسن (٣) .

ازاء هذا الموقف المتأزم ، ذهب العلماء الى محمد على وطلبوا منه أن بكون واليا عليهم بشروطهم ، فأظهر أولا الامتناع ، ثم عاد فقبل ، ولكن خورشيد باشا لم يقبل العزل وقال أنه لايعزل بأمر الفلاحين ، وانما يجب أن يكون عزله بأمر السلطان فهو والى من قبل السلطان وكان معنى ذلك

<sup>(</sup>۱) کریم ثابت ص ۳۰ ـ ص ۳۰

<sup>(</sup>٢) نقولا الترك ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) نقولا الترك ص ٢١٣

قيام صراع عنيف بينه وبين الشعب المصرى الذى يناصر محمدا عليا ، وحمل العلماء قرار العزل الى خورشيد فأبى ، فحاصر الشعب ومن انضم اليه من فرق الجند التى تؤيد محمد على خورشيد باشا فى القلعة ، واستمر الحصار حتى يولية سنة ١٨٠٥ ، وأخيرا وصل غرمان من السلطان فى ٩ يولية بتولية محمد على حكم مصر ازاء اصرار العلماء ، وحيث رضى بذلك العلماء والرعية ، وعزل خورشيد باشا ورحل عن البلاد ، وتولى محمد على حكم مصر فى ١٣ يولية سنة ١٨٠٥ بعد أن عاهد الشعب المصرى وعلماءه على الا يغرض يولية سنة ١٨٠٥ بعد أن عاهد الشعب المصرى وعلماءه على الا بعد ضريبة جديدة ، ولايصدر أمرا من الأمور ، ولايتصرف فى شىء ، الا بعد أخذ رأى الزعماء والعلماء الذين أصبحوا مستشاربه فى حكم البلاد (١) وبدأت مصر منذ ذلك الوقت غترة هامة من تاريخها الحديث ،

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ، جزء ٣ ص ٦٥ - ص ٧٦.

## بن الفصت الارابع

## بنام الدولة الحديثة في مصر

## اولا : توطيد حكم محمد على في مصر

لم يكد محمد على يتولى الحكم في مصر في ٢٠ ربيع أول سنة ١٢٢٠هـ الموافق ١٣ مايو سنة ١٨٠٥ بمساعدة الشعب المصرى ومعونته وتزكية زعمائه حتى نوجىء بالقلائل تثور في وجهه ٠

ا سه فالمماليك لم يستقر لهم قرار وهم بالطبع لن يسلموا السلطة لمحمد على يسهولة ولازالوا يطمعون في استعادة نفوذهم ومركزهم السابق ويرون انهم احق بالحكم منه وانه دخيل على البلاد .

المسلطان العثماني لم يوافق على تولية محمد على الا مجبرا به وهو بذلك لن يخضع للشعب المصرى ومن ثم فلابد أن يتحين الفرصة المناسسبة ليطيح به .

٣ \_ وانجلترا لاتزال ترنوا ببصرها نحو مصر ، وتهدف على الاقل. الى اعطاء السلطة للمماليك حتى يكونوا طوع أمرها .

٤ ــ وجند ، حمد على كانوا من الدلاة والأرنؤود والالبانيين ، وكانت عناصر مشمهورة بحب السلب والنهب ، ولذلك نقد كان محمد على في ماجة الى جنسد جدد .

ولكى يتغلب محمد على على هذه الصعوبات كان فى حاجة الى جيش حديث منظم ، وهذا الجيش لابدله من مال لدغع رواتبه ولشراء الأسلحة والمعدات ، ولما كانت الخزينة خاوية وزعماء الشعب له بالمرصاد ولن

يرضوا بفرض ضرائب جديدة ، وهو بالطبع يريد أن يحكم وليس تحت وصاية أحد حتى ولو كان الشعب المصرى الذى أولاه ثقته وساعده فى الوصول الى الحكم ، وعلى هذا أصبح تدبير المال نفسه احدى المشكلات التى واجهته ،

#### ١ ــ محود على والسلطان العثماني :

أما السلطان العثمانى وهو الذى وأفق على تولية محمد على فقد أصبح ينتظر الفرصة المناسبة ليطرده من حكم مصر و تولية والى آخر مكانه يصدر بتوليته فرمان من السلطان وليس بارادة الشعب المصرى ، فهذا التسعب لم يتم لمه السلطان أى اهتمام أو وزن منذ أن فتح السلطان سلم الأول مصر سنة ١٥١٧م ، وعلى هذا فقد بدا السلطان يعمل على قلقلة نفوذ محمد على وتحين الفرصة المناسبة لعزله ، فأرسل السلطان العثمانى عمارة بحرية في ١٧ يولية سنة ١٨٠٥ أى بعد استلام محمد على السلطة بنحى شهرين فقط، وكانت تتكون من ٢٥٠٠ جندى بتيادة القبطان عبد الله رامز وذلك ليراقب الحالة في مصر حتى تتخذ تركيا في ضوء الأحداث ما تراه موافقا لمصلحتها وخول القبطان عبد الله رامز حق عزل محمد على أو تثبيته في الحكم حسب الظروف .

وانتهزها المماليك غرصة فانصلوا بهذه العمارة وارسل الألفى يعرض على رامز رغبة زملائه في الانحياز الى صفه ليزحفوا معا الى القاهرة فينتزعونها من محمد على ، وكان الانجليز يؤيدون مطالب الألفى فأخذوا يوضحون لرامز والسلطان أن المماليك فقط هم القادرون على اعادة الأمن والنظام الى البلاد ، وأنه طالما بتى محمد على في حكم مصر فان ذلك سيجر الى المتنة بينه وبين المماليك ووصل الأمر الى حد التهديد بتجريد حملة لتاييد نفوذ المماليك .

. أما محمد على غانه بدأ يتحرك بسرعة وأخذ يحاول اتناع عبد الله رامز بأنه مؤيد من قبل زعماء الشعب ، وأنه هو الكفيل بانتشاسال البلاد من براثن الفوضى .

ووقف عمر مكرم والشعب المصرى مع محمد على يؤيدونه في حين حاول الماليك استمالته الى صفهم .

وأسرع المماليك في ١٦ أغسطس سنة ١٨٠٥ يوم الاحتفال بوفاء النيل الى التآمر سرا مع بعض رؤساء الجند ليسهلوا لهم دخول القاهرة للتضاء على محمد على ، وعلم محمد على بذلك وأخذ يدبر لهم المكائد للايقاع بهم ورد كيدهم فاتفق مع رجاله المخلصين في التظاهر باتفاقهم مع المماليك ، ولما دخل عثمان بك حسن واحمد بك كاشف الى القاهرة من باب الفتوح على رأس جماعة من المماليك وقصدوا الى عمر مكرم رفض مقابلتهم ، فانجهوا الى الشيخ عبد الله الشرقاوى فوافاهم عمر مكرم وصرحوا لهم بالا ينتظروا عونه فانقلبوا خائبين ، وبينما هم يتقدمون نحو الدرب الاحمر فاجأهم الجند بالرصاص فقتلوا منهم نحو الخمسين وأسروا منهم نحو الثمانين قتلهم محمد على ، وانتهز هذه الفرصة واستولى على الجيزة في سبتمبر وقضى على على ، وانتهز هذه الفرصة واستولى على الجيزة في سبتمبر وقضى على المماليك ، وعلى أعوان خورشيد أيضا ، وكان نجاحه هذا سببا في أن يمنة عبطان باشا بأنه احق من الماليك في الحكم فرحل عن البلاد في أكتوبر منة قبطان باشما بأنه احق من الماليك في الحكم فرحل عن البلاد في أكتوبر منة قبطان باشما بأنه احق من الماليك في الحكم فرحل عن البلاد في أكتوبر منة مناه المناه ومعه خورشيد باشما المخلوع (۱) .

## ٢ - تدبير الأموال:

وجد محمد على انه للحصول على المال اللازم لدفع رواتب الجند لابد من مرضه ضريبة جديدة فأخذ يقنع العلماء وزعماء الشعب بذلك ، وكان حتى ذلك الحين يرجع اليهم ولم يكن قد عزم على التخلص منهم بعد ، فان المشاكل التي كانت تواجههه كانت تستدعى منه أن يرجىء التخلص من زعماء الشعب الى وقت لاحق ، ولما كان زعماء الشعب بدورهم لازالوا على حسن ظنهم بمحمد على ويرون الاخطار التي تتهدد البلاد خاصة وأن محمد على قد وعدهم بأنه سوف لايكرر فرض هذه الضريبة ، فانهم اقتنعوا بكلامه ، واستولى محمد على على ثلث فائض الالتزام ، ولكنه عندما حاول الحصول على ارسعين الف ريال من ١٣ من كبار رشيد جاء هؤلاء التجار يشتكون الى

<sup>(</sup>۱) کریم ثابت ۰ ص ۳۹ — ص ۱۱

النسيوخ والعلماء فتشاوروا مع محمد على واتفقوا معه على تخفيضها الى النصف (۱) ، ثم عاد محمد على فطلب في مايو سنة ١٨٠٦م قرضا من الملتزمين والتجار فتضايقوا وضاق الناس بذلك وتدخل عمر مكرم لتخفيف القرض واقسم محمد على مرة اخرى أمام كل الشيوخ على الا يعود الى غرض الضرائب . وكان هذا الموقف عاملا على ازدياد مركز عمر مكرم في نفوس الناس وزيادة نفوذه لدى محمد على حتى أن الماليك اخذوا يوسطونه بينهم وبين محمد على ليصفوا لهم فيقطعهم جهة يقيمون بها ويستغلونها ولكن محمد على لم يكن في الحقيقة يطمئن اليهم (٢) .

## ٣ ــ انجلترا تحرض السلطان على محمد على

وفي ذلك الوقت كان المماليك أصحاب النفوذ والحكم في الصعيد ٤ مَالْأَلْمَى كَانِ فِي الفيوم وسليمان في أسيوط ، وعثمان بك حسن في أسنا ، وابراهيم بك الكبير في اسبوط هو وعثمان بك البرديسي ، وحيداك رأى محمد على أن الأمر لايصفوا له بدون القضاء عليهم مجرد عليهم جيشا قويا يقوده حسن باشما الأرنؤودي وانتصر على الالفي وجعله ينسحب الى الرقه ثم الى البحيرة بينها انسحب حسن باشا الى بنى سويف ، ولكن ابراهيم البرديسي تقدم الى محاصرة المنيا فأسرع حسن باشا الى انجادهما بقيادة عابدين بك وبينما الامور تجرى هكذا بين محمد على والمماليك حدث أن انجلترا \_ وكانت قد أحرزت النصر على مرنسا في موقعة الطرف الاغر تجاه شواطيء اسبانيا وصارت صاحبة السلطان البحرى المطلق في البحر المتوسط وبدأت تذكر في بسط نفوذها من جديد في مصر وبواسطة الماليك وتمكن ممثلها في الآستانة من اقناع السلطان بعزل محمد على بحجة أنه لن يخضع للسلطان ولن يدنع له الجزية ، وحاولت اقناعه باسناد الامر في مصر للمماليك وهم يسيدنعون له ١٥٠٠ كيس ( ٧٥٠٠ جنيه ) تضمنها انجلترا ، وتضمن أيضا تعهدهم بالطاعة والولاء للسلطان وسيكسب السلطان من ذلك تقدما في المعاملات التجارية بين انجلترا وتركيا ، وما على السلطان الا أن يومد والي

<sup>(</sup>۱) الجبرتي : جزء ٣ ص ٧٨ ، ص ٩١ ، ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٢٣ - ص ١٢٥

تركى الى مصر ويترك للمماليك ما كان لهم من نفوذ تبل الحملة الفرنسية ، وكانت انجلترا تأمل أن يكون هؤلاء المماليك حلفاء لها ومنفذين لسيادتها في مصر .

وكان السلطان العثمانى الذى لايزال على موقفه من محمد على ولم ينس أنه صنيعة الشعب المصرى وأصبح واليا رغم أنفه ، يود أن يعزله فصادف العرض البريطاني هوى في نفسه ، فأصدر فعلا فرمانا بعزل محمد على ونقله الى ولابة سالونيك ، وعين موسى باشا واليا على مصر مكانه ، وكان موسى باشا هو الوالى الذى اقترحته انجلترا على السلطان فقد اتفقت محمه على أن يسمح للمماليك بشراء الرقيق حتى بزداد نفوذهم ويستحق بذلك الانجليز ماكانوا يصبون اليه .

وجاءت الى مصر حبلة بقيادة صالح باشا ، وابتهج لها الالفى ، وكانت هده العمارة التى وصلت فى أول يولية سنة ١٨٠٦ تتكون من أربع بوارج وفرتاطتين وسفينتين وعلى ظهرها ثلاثة آلاف من الجنود ، وعند وصولها أسرع اليها الالفى والتقى بصالح باشا فى حوش عيسى ،

اما صالح باشا نقد ارسل الى محمد على ينبئه بأوامر السلطان ويامره بالذهاب الى سالونيك وتظاهر محمد على بالطاعة بينما تأهب سرا المقاومة يشجعه معارضة الجند لرحيله فهم لم يقبضوا مرتباتهم وكان لهم عشرون الف كبس خافوا اذا رحل محمد على أن تضيع عليهم ، وكانت تلك فرصة اتخذها محمد على ذريعة واتجه الى عمر مكرم يستنجده وافضى اليه بتفاصيل المؤامرة ، فقام عمر مكرم والعلماء فكتبوا التماسا للسلطان يعترضون نبه على عزل محمد على ويحتجون على تولية موسى وعلى رجىع السلطان في قراره السابق وعلى اعطاء السلطة للمماليك لأنهم لايثقون فيهم ولا بستطيعون تحمل ضرائبهم ،

اما المماليك فقد قاموا يحاصرون دمنهور ، ويطلبون من الأهالى مسليم المدينة ، ولكن الأهالى رفضوا وقاوموا وطلبوا النجدة من عمر مكرم ،

واما صالح الذي كان قد ارسل الى محمد على يطلب منه تنفيذ اوامر

السلطان والتزام الطاعة فانه أرسل كذلك الى عمر مكرم والى الشيخ السادات بنفس المعنى فلم يتلق منهم جوابا صريحا حيث أنهم تذرعوا بعصيان الجند ، وأن ذلك سيؤدى الى تعرض البلاد للخطر ، ولكن صالح باشا لم يقبل اعتذارهم معادوا اليه في اغسطس يخبرونه أنهم لايتبلون غير محمد على واليا .

واخذ محمد على يستعد للمقاومة وجهز جنده وصادف هذا هوى فى نفوسهم كما رأينا ، وعاهدوه على الاخلاص والطاعة ، كما أخذ يحصن الطوابى ، وانفذ حسن باشا الى الرحمانية بعد أن استدعاه من الصعيد ولكن قوات الألفى هزمت جنود محمد على فى النخيلة فى ٢١ أغسطس سنة ١٨٠٦ واستولى الألفى على الرحمانية وعاود حصار دمنهور فى حين انسحب جند محمد على الى منوف بعد أن فقدوا نحو ستمائة جندى بين السحب جند محمد على الى منوف بعد أن فقدوا عمر مكرم بالذخيرة والميرة ،

وكان محمد على الذى يفهم الترك جيدا قد اتصل بحاشية صالح باشا بالهدايا والرشوة ليجذبهم الى صفه ، وفعلا نجح فى خطته ، وبدأ الماليك فى ذلك الوقت ينقسمون على انفسهم فالبرديسي كان يحقد على الألفى ، وكان من انصار الفرنسيين بينما كان الألفى من انصار الانجنيز كما علمنا ، وتبين لصالح باشا أنه من العبث الاعتماد على الماليك فالألفى لم يستطع نادية مبلغ الـ ١٥٠٠ كيس المتفق عليها وابراهيم بك لم يعاونه لا هو ولا البرديسي ولا عثمان بك حسن .

ولما كان السلطان قد أرسل لصالح باشا يترك له حرية التصرف في ضوء مايراه ، فان صالح باشا اتفق مع محمد على على البقاء واليا على مصر بشرط دفع مبلغ ( ، ، ، ، كيس ) وأن يكون ابنه ابراهيم رهينة لدى السلطان حتى يتم دفع هذا المبلغ ، ووصل فرمان التولية ( حيث رضى بذلك العلماء والعامة وأشراف الناس حكم محمد على ) (۱) ورجع صالح باشا الى الآستانة في وأشراف الناس حكم محمد على ) (۱) ورجع صالح باشا الى الآستانة في دفع المبلغ وفي أول نوفمبر دفعها محمد على كالهلة ووصل فرمان من

<sup>(</sup>۱) الجبرتي جزء ٣ ص ١٢٥ – ص ١٣٧

السلطان ، الأول يقره في الحكم ، والثاني يأمره بتسفير المحمل وارسال القمح المطلوب الى جده (١) .

#### ٤ - محمد على والماليك:

نعود فنجد أن البرديسى قد توفى فى نوفهبر سنة ١٨٠٦ ومات بعده الألفى بشهرين ، بينها احتشدت بقية قوات المهاليك فى المنيا فها كان من محمد على الا أن فاجأهم بجيش من ثلاثة آلاف من الفرسان وساروا فى النيل ولكن هذه القوات لم تكد تصل الى بنى سويف حتى أرسل محمد على الى المهاليك يعرض عليهم الصلح ، وهو فى الحقيقة لم يكن يريد هذا الصلح فهو لم يصف لهم وانها كان يخدعهم ، وذلك أنه كان فى الوقت نفسه يتصل بالعربان الموالين لهم يغريهم بالأموال فساعدوه وارشدوه الى معسكراتهم فأنقض عليهم على غرة وأوقع بهم واستولى على كل مدافعهم ومهماتهم ومعتب الفارين منهم الى الصحراء واحتل اسيوط واتخذ معسكره فيها ، وهنا وصلته الانباء التى اضطرب لها بشدة فقد كانت حملة فريزر على محمر (٢) .

## ه ــ التخلص من حملة فريزر سنة ١٨٠٧م

خرجت الحملة الفرنسية من مصر كما رأينا وبعد قليل حدث الصلح بين غرنسا وتركيا في الوقت الذي وقع الجفاء بين انجلترا وتركيا وكان ذلك داعيا لان تفكر انجلترا في الانتقام من تركيا واتفقت مع روسيا على ذلك ورأت انها يمكنها أن تقوم بحملة على مصر أملا في احتلال بعض اجزائها لتتمكن من الاتصال بالمماليك غتفرض حكمهم على مصر وتصبح هي نافذة الكلمة فيها ، ووضعت خطتها الى اساس أن يقوم في الوقت نفسه جزء من الاسطول الانجليزي بتهديد بوغاز الدردنيل ، وفعلا أرسل الاسطول الانجليزي بقيادة الامير ديكوورث Dick Worth اليوغاز ،

<sup>(</sup>۱) کریم ثابت ص ۲۶ ـــ ص ۲۶

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦ ــ ص ٢٣

بوارسلت حملة الى مصر بقيادة الجنرال مريزر ولم تكن انجلترا تعلم أن الألفى قد مات .

وصلت اول طلائع الحملة الانجليزية في شمسكل سفينة واحدة في اول مارس سنة ١٨٠٧م تلتها سفينة أخرى في ١٤ مارس تحمل رسائل الى المماليك وتعود بعد يومين ومعها بارجة كبيرة وعدد آخر من السفن الى مباه الاسكندرية ، وقامت هذه الحملة بالاتصال سرا بأمين أغا حاكم الاسكندرية يفاوضونه سرا على نسليم المدبنة اليهم ، وفي اليوم التالى وصلت ٢٥ سفينة أخرى ونزل الانجليز الى الشاطىء في منطقة العجمى ، وبعد مفاوضة صورية سلم أمين أغا وحامية المدينة المكونة من ٣٠٠ جندى بدون مقاومة ،

وكانت الحملة الانجليزية مكونة من ستة آلاف جندى وتتألف من فرقتين الاولى يقودها الجنرال ستيورات Stewart والثانية يقودها الجنرال ويكوب Wecop وكان معنى ذلك أن الانجليز يعتمدون على قوات الماليك في مصر ويظنون أنهم سوف لايجدون مقاومة حقيقية من المصريين .

وبمجرد أن علم المصريون بذلك هبوا المقاومة ، أما محمد على فقد عمد الى الدهاء في كسر شوكة المماليك والتخلص منهم للانجليز ، فاتفق مع المماليك على أن يترك لهم الصعيد حسب رغبتهم يحكمونه ويدفعون له الخراج ويعاونوه في مقاومة الانجليز ، وكان يهدف من هذا أن يتصالح معهم حتى تتى الفرصة المناسبة ، وأما المماليك فقد خشوا من اتهامهم بالخيانة لو أنهم رغبوا عن الصلح مع محمد على في الوقت الذي يهاجم فيه الانجليز مصر، والالفي كان قد مات ، وهم بدورهم لم يكونوا صادقين في اخلاصهم وأنها كانوا يضمرون التربص لمحمد على ، فأن انتصر على الانجليز فهم معه وعلى حلفهم وأن انتصروا هم عليه فانهم حينئذ يستطيعون الانضمام للانجليز ، وهكذا كان محمد على وكان الماليك .

## أ ــ في رشــيد :

كان القنصل الانجليزى بتروتشى Petrucci قد قام باعداد تقرير حسب طلب فريزر شرح فيه حالة مصر وقوتها الحربية ، ولذلك نراه يستهين

يها غيرسل قوة صغيرة من الغين من الجنود بقيادة الجنرال ويكوب الى رشيد للاستيلاء عليها وليتخذها قاعدة حربية يزود منها جيشه ، وتحرك ويكوب في ٢١ مارس الى رشيد وكان يحكمها رجل شجاع ثاقب الرأى مخلص في وطنيته هو على بك السلانكلي وكان يقود هاميه من ٧٠٠ جندى ولكن الأهالي تطوعوا في حماس للاشتراك في الدفاع والمقاومة فوضع السلائكي خطته على اساس ابعاد المراكب الى البر الشرقي من المدينة وذلك ليهنع ارتداد الجند والاهالي اذا ماحدثتهم أنفسهم بالتسليم ، ولم يكن الأهالي خاثري العزيمة بل صحت عزيمتهم على المقاومة غاتفقوا على الاعتصام بمنازلهم والتظاهر بالتسليم حتى اذا ماجاء ويكوب ورأى المدينة خاوية والشوارع خالية من الجند ظن أن الجنود هربوا منها فاطمأن الجند الإنجليز والتوا سلاحهم ، وعلى حين غفلة أمطرهم الاهالي والجند بوابل من الرصاص من خلف النوافذ ومن اسطح المنازل ، ثم حدث ما توقعوه فقد دعب الرعب في قلوب الانجليز وارتد من نجا منهم في حالة يأس وفشل الي الاسكندرية بعد أن فقدوا ١٧٠ قتيلا ، ٢٥٠ جريحا ، ١٢٠ أسيرا ،

وكانت التجربة التى مرت بالبلاد من تبل أثناء الصراع بين خورشيد باشما والشعب المصرى قد أظهرت أن الجند والولاة يتصفون بأعمال السلب والنهب ولايتورعون عن فعل شىء مكروه ولذلك فقد رفض أهالى رشيد أن يشترك معهم هؤلاء الجنود من الولاه ، وآتروا الاعتماد على أننسهم ، وعلى حين أصيب المماليك بخيبة أمل شديدة أضعفت آمالهم فى نجاح الانجليز فان المصريين امتلات قلوبهم بالحماسة والفخر .

وارسل على بك رؤوس التتلى والأسرى الى القاهرة اعلانا للنصر، وجنزا للهم وبثا للثقة في نفس الجند والشعب .

## (ب) في القساهرة:

بدا محمد على وبدا الأهالي يسرعون في حفر المخنادق واقامة الاستحكامات والاستعداد للقتال وتزعم عمر مكرم هذا العمل ، وكان حفر المخنادق يتم في المسلقة بين باب الحديد وبولاق لمنع الانجليز من التقدم ودخول القاهرة من المسلقة بين باب الحديد وبولاق لمنع الانجليز من التقدم ودخول القاهرة من المسلقة المسل

۱۴۹ (م ۹ بناء الدولة الحديثة )

هذه المنطقة ، وفي النيل اغرقوا المراكب ايضا بين جزيرة بولاق والشاطىء لله ونصبوا المدانع بين شبرا والمبابة وبولاق وجمع الأهالي نحو ٩٠٠ كيس ٠ ،

أما جند محمد على نقد بداوا يتقدمون نحو رشيد. في أربعة آلاف من ، المساه و ١٥٠٠ من الفرسان ،

وكان الانجليز بعد هزيمتهم السابقة فى رشيد قد أعدوا حملة أخرى بقيادة الجنرال ستيورات وضربوا الحصار حولها محاولين أن يمحوا أثر هذه الهزيمة ، ووضعوا مدافعهم حول أكام أبى مندور وأخذوا فى اطلاقها على المدينة فتهدمت الكثير من دورها وقتل الكثير من أهلها ، فأرسل نقيب الاشراف فيها حسن كريت يستنجد بعمر مكرم فاستجاب له العديد من المتطوعين وتعلوع الأهالى فى حمل السلاح وجاء الناس من القاهرة بينما كان كتخدا بك نائب محمد على يعارض هذا ويطلب مده بالسلاح فقط ،

## (ج) في الحماد :

والى الحماد وصل استيورات على راس اربعة آلاف مقاتل مجهزين بالمدافع والاسلحة في طريقه الى رشيد واستولى عليها وطوقها من الجنوب لمنع وصول المدد اليها والى رشيد واخذ منذ السابع من ابريل في محاصرة رشيد واطلاق المدافع عليها ، وانتظر نجدة من الماليك ولكن ممن تأتيه النجدة ، لقد مات الألفى ٠٠٠

واخذ اهالى الحماد يناوشون الانجليز فأرسل اليها فريزر نجدة بقيادة ماكدونالد Macdonald الذى استولى على المكان الذى يحتله المصريون في تلل أبى مندور في ١٦ أبريل ولكن سرعان ماوصل المدد فانسحب منها ونزل المدد بقيادة طبوزاوغلى في البر الشرقى أمام الحماد ونزل حسين باشا في البر الغربى ، وفي ٢٠ أبريل هاجم حسن باشا الموقع الانجليزى فقتل بعضهم واسر البعض الآخر ثم وصل عدد آخر من الانجليز بقيادة ماك لويد مصول المدد من الانجليز بقيادة ماك لويد وصول المدد من الماليك ففكروا في الانسحاب ورفع الحصار عن رشيد والحماد والعودة الى الاسكندرية ولكن مددا جديدا وصل اليهم من بنى جلدتهم فاسرع،

طبوزاوغلى بالانضمام الى حسن باشا وانقض على الانجليز واستولوا على الحماد وتعقبوا قوات ماك لويد اتناء انسحابها وقضوا على القوات الاخرى وقتلوا من الانجليز ٢١٦ جنديا وأسروا ٤٠٠ فأردك استيورات مايتهدده من خطر ٤ وماحل بجيشه من هزائم فانسحب الى الاسكندرية .

اما المصريون غقد طافوا به ١٨٠ اسيرا في شوارع القاهرة وكان من بينهم الميجور مور Moor والميجور وجلسند Wegelsend بالاضافة الى ١٥٥ من رؤوس القتلى واسقط في يد فريزر وراى انه من العبث مواصلة القتال فاقتنع بالاسكندرية واخذ في تحصينها وارسل الى الماليك مرة اخرى يذكرهم بوعود الالفى ويطلب منهم المساعدة ولكنهم كانوا اعجز من ان يساعدونه فقد تفرقت كامتهم ومات حليفهم الألفى .

وفى الاسكندرية قطع فريزر سد أبى قير ليحيط الاسكندرية بالمياه كوارسل الى محمد على يطلب الصلح على أن يجلوا عن الاسكندرية وحدث هذا في الوقت الذي كان محمد على يجهز نفسه للزحف عليها .

اما الذى دعا الانجليز الى اتخاذ هذا الموقف والتراجع فقد كان بسببه تغير الحالة في أوربا وتحولها لغير صالحها ، واندلاع الصراع عنيفا بينهما وبين نابليون وقد كان قد دانت له معظم أوربا في ذلك الوقت وعقد الصداقة مع قبصر الروسيا الذى كان منذ وقت قريب حليفا لانجلترا ، ثم حلول الهزيمة بقواتهم في رشيد والحماد ، وتفرق كلمة المماليك وموت الالفي ، ورأت أنه من الأغضل لها الانسحاب وارجاء تحقيق أملها في مصر الى فرصة أخرى ،

وابرم الاتفاق بينهم وبين محمد على فى ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠٧ على ان يصحبوا معهم اسراهم وجرحاهم ، وتم جلاؤهم فى ١٩ منه ، وضمت الاسكندرية الى محمد على بفرمان سلطانى بعد ان كانت تتبع مباشرة السلطان وحاكمها يعين من تبله مباشرة (١) .

<sup>(</sup>۱) الجبرتى : جزء ٣ ص ١٧٣ — ص ٢٢٠ . جوان : ص ٣٥٧ — ص ٣٦٧

## ٦ ــ تمرد الجند:

رأينا نيما سبق أن الجند الذين صحبوا محمد على ، والذين بقوا في محسر بعد رحيل خورشيد خاصة فرقة الدلاة كانوا من نوع ردىء ، فالدلاة تعنى عناصر مجنونة والأرنؤود ليسوا غيرا والجميع ظائلون عاثوا فسادا في البلاد ونهبوا وسلبوا وتبردوا ، فاذا عرفنا أن محمد على لم يعطهم مرتباتهم البلاد ونهبوا وسلبوا وتبردوا ، فاذا عرفنا أن محمد على لم يعطهم مرتباتهم التلة المال لديه أدركنا ما سيؤول اليه الامر ، فقد اعتاد هؤلاء الجند السلب والقساد ، وتجمهروا في ٢٩ اكتوبر سنة ١٨٠٧ بل وهاجموا محمد على في قصره بالازبكية وأطلقوا النار على أبواب القصر والنوافذ حتى فزع الناس ، موكان ذلك داعيا لان يدرك محمد على أنه لابد من التخلص منهم ، فانتقل أولا سرا الى القلعة لانها كانت أكثر تحصيناولما استمرت هذه الفتنة اسبوعا أولا سرا الى القلعاء وبحثوا الامر بين محمد على والجند واتفقوا على عمر مكرم والعلماء وبحثوا الامر بين محمد على والجند واتفقوا على على من التجار والملاك واصحاب الحرف ، الا أن محمد على لم يأمن جائبهم بعد على من التجار والملاك واصحاب الحرف ، الا أن محمد على لم يأمن جائبهم بعد غقام بنفى رجب أغا أحد رؤساء الجند الأرنؤود فهو كان اشدهم نزوعا الى العصيان (۱) ،

كان ذلك الموقف سببا فى أن يفكر محمد على فى التخلص منهم فهم جند خير نظامية متمردة لم ينظروا الى محمد على بعين الاحترام كوالى لمحر بل عدوه رجلا منهم ، وكانت الحروب التى خاضها محمد على فى بلاد العرب وفى السودان فرصة تخلص فيها من جزء كبير منهم وبدأ يؤسسس جيشه الحديث ،

## ٧ \_ القضاء على الزعامة الشميية:

لم يكن محمد على \_ وهو الرجل الذي حاز حكم مصر بالحيلة \_ البرضى أن يكون تحت مراقبة زعماء الشعب المصرى ، حتى وأن كأن هؤلاء الزعماء والعلماء هم الذين ساعدوه على تولى الحكم والتعلب على المحن التي الجهته ، وهو الان تخلص من هذه المحن ولم يعد بحاجة الى هؤلاء الزعماء

<sup>(</sup>۱) الجبرتي : س ۲۲۰ ــ ص ۲۲۲ ٠

ويريد أن تكون له الكلمة المطلقة في حكم البلاد ، وهو الرجل الذي يريد أن ينشىء في مصر دولة عصرية ، ولا يهمه أن يكون تدخل زعماء الشعب وعلمائه شرعيا وعادلا نهو لايريد الا السلطان المطلق ، وهناك حقيقة يجب أن ندركها وهي أن زعماء الشعب المصرى انفسهم هم الذين هدموا أنفسهم بانفسهم بعد أن دب الحسد والتنافس والمطامع الشخصية في نفوسهم وبعد أن نقموا على عمر مكرم ما أصبح يتمتع به من منزلة في نفوس الناس .

وكانت البداية عندما اراد محمد على نرض ضريبة الميرى سنة ١٨٠٩ على الاراضى الموتوفة وعلى اراضى الوسية التى كانت ملكا خاصا للملتزمين ، كما بحث موضوع أطيان الرزق ( الموتوفة للفقراء ) والاوقاف ، وقرر تحصيل نصف الفائض من الالتزام ، وحدث هذا في الوقت الذي تعرضت فيه البلاد لضائقة اقتصادية بسبب نقص مياه النيل في اغسطس سنة ١٨٠٨ ، وبعد أن تعهد محمد على للزعماء بعدم فرض ضرائب بدون موافقتهم .

حينذاك تبرم الملاك ونظار الاوقاف والمستحقون والملتزمون وذهبوا لمقابلة العلماء ليوسطونهم في الامر وعقد العلماء مؤتمرا في ٢٠ يونية سنة ١٨٠٩ وتداولوا الرأى واستقروا على ضرورة الاعتراض على هذه الاعمال. وتقدموا بعريضة احتجاج الى محمد على ، وعلم محمد على بذلك وضاق به ، وضاق بهذه السلطة والتدخل الذي يأخد بخناقه وارسل سكرتبرة الخاص ديوان أغندي ليتعرف أولا على نيات العلماء والشيوخ فوجد منهم أولا اتحادا في الراى والكلمة واصرارا على موقفهم وعدم مقابلة محمد على والاكتفاء بعرض شكايتهم عليه .

حينذاك أدرك محمد على أنه لابد من القضاء عليهم وتفتيت كلمتهم » فأخذ يدبر المكائد لفصم عرى هذا الاتحاد ، ولكى يفتت الكلمة تداول مع الشيخين المهدى والدواخلى وناظر المهمات محمد أفندى طبل ، واتفق على أن يذهب الشيخان ليبرئا محمد على مما نسب اليه ، وسرعان ما فطن عمر مكرم الى هذه المكيدة فالزم الشيخين الحجة ، وبرهن لهما بما تحت يديه من أوراق. على صحة مانسه الى محمد على .

ولكن محمد على وقد أدرك أن عمر مكرم رجل لاتلين له قناة بدأ يخشاه

وبدا يعمل في الوقت نفسه للتخلص منه فبدا أولا يقرب اليه اصحاب المظاهر وطلاب المصالح والمنافع من الشيوخ وخاصة عندما هدد عمر مكرم بالكتابة الى السلطان واثارة الشعب على محمد على بل وعزله أن اقتضى الامر ، وهو الذي أصر على رأيه وعلى عدم مقابلة محمد على واستشماط محمد على غضبا في الوقت الذي اكتشف هيه مايحمله هذان الشيخان من حسد لعمر مكرم ، فكلفهما وللمرة التالثة الاتصال به وكان هدغه من ذلك ادخال الرهبة في قلوب الشيوخ وحتى يذعن عمر مكرم لامر محمد على أو يسجلا عليه العصيان، وتكررت المحاولات ولكن عمر مكرم أقسم لهما أنه لايطلع لحمد على القلعة ، ولايرى وجهه حتى يبطل ما أحدثه ،

وجد العلماء أنه لابد من مفاوضة محمد على فى أمر أبطال هذه الضرائب فوافق ولكن بشرط أن يأخذ ربع فائض الالتزام ولكن عمر مكرم أصر على ضرورة أبطال الضراأب كلها ، فجرب محمد على مع عمر مكرم أسلوبا آخر بوحاول أغراءه بالمال وأرسل اليه وكيله يعرض عليه ٥ جنيهات يوميا ١٥٠٠ جنيه فورا فلم يتبل أذ لم يكن بالرجل الذي يغريه المال بعكس غيره ٤ وهو لم يتف هذا الموتف الا أيمانا برسالته وحرصا على مصلحة وطنه والامانة التي حملها أياه الشعب وهي أن يكون المتحدث باسمه والمدافع عنه وعن حقوقه أمام الطغيان والاستبداد ،

وبدلا من تراجع محمد على ، وبدلا من ترابط العلماء واتحاد كلمتهم ، بدأت رسل السوء تعمل على توسيع شقة الخلاف بين محمد على وعمر مكرم ، وأخذ محمد على يحيط الشيخ بجواسيسه ولما فكر محمد على في أن يرسل الى السلطان تقريرا بأنه صرف أربعة الاف كيس في أوجه مختلفة من الاصلاحات وأرسل التقرير الى عمر مكرم لتوقيعه رغض بل وأظهر الشبك في محتويات التقرير ، واشتد حنق محمد على غنزل في ٩ أغسطس الى منزل ابنه ابراهيم وأرسل الى القاضى والعلماء والى عمر مكرم ليحتكم منزل ابنه ابراهيم وأرسل الى القاضى والعلماء والى عمر مكرم ليحتكم في موقاء له حتى ولو كان محقا في موقفه ، وطبعا اعتذر عن الحضور بمرضه فما كان من محمد على الا أن أمر بحضور هؤلاء بعزل عمر مكرم عن نقابة الاشراف ونفيه عن القاهرة فتشفع

له العلماء على أن يسافر الى مسقط رأسه أسيوط فرفض محمد على وأصر أن يكون النفى اما الى دمياط أو الى الاسكندرية ورحب عبر مكرم بالعزل والنفى ولكنه رجا أن يكون خروجه الى طرابلس أو الى الطور فرفض محمد على ، وخرج عبر مكرم الى دمياط تاركا للشيخ أحمد المحروتى ادارة الملاكه ورعاية اهل بيته ، وعاش فى دمياط تحت المراقبة الى أن تشفع له فاضى قضاة مصر صديق أفندى ، فأذن له محمد على بالانتقال الى طنطا بعد أن قضى فى دمياط أربع سنوات ، وقضى فى طنطا سبع سنوات حتى ديسمبر سنة ١٨١٨ ثم طلب الاذن بالحج فأذن له محمد على وكان فى قمة سلطانه ولم يخش عبر مكرم ، بل وسمح له بالعودة الى القاهرة حتى يحين أوان الحسح ،

وفى القاهرة تبين لمحمد على أن حب الناس له لم ينقص بل ازداد فقد قابلوه بترحاب واسرع اليه الشعراء يرحبون به ، حتى أذا فرض محمد على خسراب جديدة على المنازل فى القاهرة بعد أن كان قد فرضها على المدن الاخرى قامت الفتنة والهياج سنة ١٨٢٦ ووقعت المصادمات بين الأهالى والموظفين الذين أوكل اليهم محمد على تقدير هذه الضريبة ، فظن محمد على أن عمر مكرم وراء هذه الفتنة فنفاه مرة أخرى الى طنطا وأرسل اليه يطلب السفر حالا فتلقى هذه المحنة بصبر تم توفى فى نفس السنة (١) .

## ٨ - مذبحة القلعة والقضاء على الماليك:

هكذا لم يبق أمام محمد على بعد عمر مكرم سوى بقايا الماليك ، فوجد محمد على أنه لابد من القضاء عليهم تماما ليصبح مطلق اليد في شئون مصر ويستطيع تنفيذ مايريد من مشروعات ويحصل على المال من الموارد المختلفة دون معارضية من أحد ،

وكان المماليك قد اتفقوا مع محمد على كما راينا على أن يحكموا الصعيد

<sup>(</sup>۱) الرافعى : مصر المجاهدة في العصر الجديث ، الحلقة الاولى ص ٢١٦ ــص ٢٢٠

على أن يؤول اليهم خراج الفيوم وثلاثين قرية فى البهنسا وعشرة قرى في الجيزة بشرط أن يؤدوا اليه ماعليها من ضرائب الميرى ويعطونه خراج مايبتى من الصعيد ، واعطى ايضا محمد على لشاهين بك الالفى خليفة محمد الالفى قصرا فى الجيزة فى ديسمبر سنة ١٨٠٧ غددًا حدوه الكثير من بكوات الماليك ، وهكذا اسنقر الامر فى الصعيد ،

ولكن كان هناك رجال من كبارهم مثل ابراهيم بك وعثمان بك حسن وكانا من زعماء الماليك دون منافس وظلا يشكان في محمد على ويضمران له الكراهية ويريان انه لن يسلم لهما بسهولة فقد علمتهما التجربة انه لن يصفوا لهما ولن برضى ببقاء الماليك ليشاركونه السلطة ، ومحمد على بدوره كان يعلم ما بنفسهما .

والآن وقد نخلص محمد على من الحملة الانجليزية فقد بدأ يتجه الى النخلص منهم ، فأخذ يوقع بينهم وخاصة بين هذين الزعيمين فأخذ يخلع عليهما ويجتذبهما الى صفه وكان كثير من المهاليك الاخرين يفضلون قبول الامر الواقع ولكن بما أنهم لم يؤدوا ما عليهم من مال الميرى فقد أخذ محمد على يتهددهم مما جعل شاهين بك يتوسط بينهم على أن يؤدى المهاليك ثلث ماعليهم وقد قدر به ١٠٠٧ آلاف أردب ومع ذلك فلم يؤدوه فجرد عليهم حملة في سبتمبر معادرة المسعيد والقدوم الى القريبة من جرجا واسيوط فطلبوا الصلح فاشترط عليهم مفادرة الصعيد والقدوم الى القساهرة والاقامة فيها وقبلوا بعد ثلاثة شهور قضوا فيها مصالحهم ساروا الى القاهرة وعسكر ابراهيم بك في الجيزة ولكنه امتعض من المقابلة التي قوبل بها اذ لم تطلق المدافع لتحيته فانسل من الجيزة عائدا الى الصعيد بعد أن اقتنع شاهين بك بنقض الصلح وتبعهما من الماليك (۱) .

وهكذا تجدد النزاع وجرد عليهم محمد على جيشا هزمهم في البهنسه واللاهون واستولى على الفيوم فانسحبوا الى اسوان بينها عاد شاهين بك يطلب العفو فعفا عنه محمد على واقطعه دارا جميلة في الازبكية ولكنه كان يدبر في نفسسه أمرا .

<sup>(</sup>۱) الجبرتي جزء ٣ ص ٢٤٣ ــ ص ٢٧٤

عاش الماليك في القاهرة في رغد واخلدوا الى الترف والهدوء ، اما محمد على فقد انتهز فرصة تقليد ابنه طوسون قيادة الحملة الموجهة الى بلادا انعرب سنة ١٨١١ فأقام مهرجانا عظيما لتقليده ودعا أمراء الماليك مع بقية الكشاف والامراء لحضور هذا المهرجان واستقبلهم بترحاب في قاعة الاستقبال ، واعتذر من حضر من الماليك عن تخلف بقية زملائهم في الصعيد فتظاهر محمد على بقبول الاعتذار ، ولما بدأ موكب الحفل سار في مقدمة الطابور فرسان الدلاة ثم مشاتهم يليهم فرسان الماليك تم بقية الجند من الأرنؤود ، ولم يكد الموكب يخرج من باب الغرب حتى استبر الباب مفتوحا ليخرج الفوج الأول من الجنود وكذلك رئيس الشرطة والمحافظ والوجاقلية ثم أغلق الباب غجأة قبل أن يخرج أى من الماليك فلما رأوا الباب قد أغلق تضامت صفوفهم واستعدوا للقتال ، ولكن الجند الذين كانوا قد تسوروا القلعة واسوارها أمطروهم بوابل من الرصاص غلم يستطيعوا الدفاع عن القسم اذ لم يكونوا يحملون سوى السيوف ، وماهى الا ساعات حتى انتهت المجزرة عن مقتل ٧٠٤ منهم ولم ينجح سوى أمين بك الذى قغز بفرسه واستطاع النجاة بينما قتل الفرس وسار في الصحراء حتى وصل سورية .

وفى شوارع القاهرة أخذ الجنود ينهبون البيوت ويفتشون نساء المماليك حتى بلغ عدد البيوت التى نهبوها خمسمائة منزل واستمر هذا النهب يومين. حنى نزل محمد على الى المدينة لوضع حدا لهذا النهب .

وفى الاقاليم صدرت أوامر محمد على بقتل المماليك ، اما ابراهيم نحين. بلغه نبأ الفاجعة سار مع بقية المماليك الى النوبة ودنقلة بينما غر نحو سدين مملوكا الى سورية (1) .

هذا وقد كثر الحديث حول هذه المذبحة فمنهم من يلتمس العذر لمحمد على. ومنهم من يعيب عليه ذلك .

ترى ما رأيك عزيزى القارى ؟؟ وما حكم التاريخ ؟؟ الى هنا وانفرد محمد على بالسلطة ..

<sup>(</sup>۱) الجبرتي : جزء ٣ ص ٣١٩ ــ ص ٣٢٢

## أُ ثانياً: بناء القوة الحربية في مصر

## (۱) الجيش

كانت القوة العسكرية في مصر في بداية القرن الثامن عشر تتكون من عدد من الفرق هي سبع متفرقة حجراكسة حجونالويان حتفنكشيان حيابان حائكشارية (تنكجرية) وجاويشان وكان عدد أوجاق متفرقة نحو الفين من الخياله وكانت تؤلف حرس الوالي وفرقة عزبان ويتراوح عددها بين ثلائة آلاف بينها كانت الانكشارية تضم نحو ستة آلاف تقريبا ، وكان يضاف الى هذا الفرق قوة أخرى من الاعراب يبلغ عددها نحو عشرين الفا ، ولكن هذه القوة لم تكن نظامية وشكلت خطرا يهدد الامن وحياة السكان ، واستعان بها الماليك (فرقة الاعراب) اثناء الحملة الفرنسية على مصر ثم واستعان بها الماليك (فرقة الاعراب) اثناء الحملة الفرنسية على مصر ثم سرعان ما اصاب هذه الفرق الضعف بسبب الحرب والقتال وما يستدعيه سرعان ما اصاب هذه الفرق الضعف بسبب الحرب والقتال وما يستدعيه وتطورها وكذلك بسبب انصراف الناس عن الجندية بل وبيع هؤلاء الأجناد وتطورها وكذلك بسبب انصراف الناس عن الجندية بل وبيع هؤلاء الأجناد والتبهم وتزاوجهم مع المصريات وانشغالهم أحيانا بأعمال تجارية (۱) .

وعندما جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨ كانت قوة المماليك وهي التي تؤلف العنصر المحارب في ذلك الوقت لاتزيد عن ٨٥٠٠ رجل من بكوات المماليك الكشافين والمعتوقين والمماليك العبيد ، وكان هؤلاء اما انصار لابراهيم بك وكان يمتلك ١٠٠ منهم واما انصار لمراد بك وكان يمتلك ١٠٠ منهم ، وكان الباقي مقسما بين ١٨ بيتا يضم كل بيت منهم ما يتراوح بين منهم ، معلوك بالاضافة الى عدد آخر من المماليك المستقلين لاتعرف تبعيتهم لاحد .

ولم يكن الماليك يعرفون نظام المشاه لان هذا النظام كان محنقرا عندهم ، ولم المستقر الامر لمحمد على في مصر سنة ١٨٠٥ لم يكن لمصر في ذلك الوقت جيش مؤلف من أبنائها وانما كان الجيش الذي اعتمد عليه محمد على في ذلك

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الاثار في التراجم والاخبار جزء اول مدار الفارس ببيرون ص ۱ مص ٥٠٠ .

الوقت يتكون من عناصر من الترك والالبانيين والدلاة والسوريين والمغاربة والانكشارية ، وكان هؤلاء الجند لايمتون بصلة لاهل البلاد ولايشعرون بشعورهم ولايؤلفون معهم وحدة فى العواطف والاغراض ، وهم مع ذلك عرفوا بالشبهامة فى القتال ولكنهم لم يكونوا يالفون شيئا ولم يشبوا على نظام بابت بل كانت حياتهم مشبعة بالفوضى والاثرة واشتهروا بالسطو وارتكاب الرذائل ، فأدرك محمد على أن هذه العناصر لن تفيده بل قد تكون خطرا عليه ، وهو الرجل الذي يعمل لتكوين دولة مستقلة فى مصر ، دولة حديثة قوية ، وهو لابد سيلاقى الصعوبات والعداء فى سبيل ذلك فراى التخلص من تلك الطفمة الفاسدة لكى يكون له جيش حديث ، ولكن كيف السبيل الى ذلك ومصر تزدحم بهؤلاء الجنود بالإضافة الى الحامية العثمانية وعددها نحو عشرة الاف من المشاة ونسعة آلاف من الفرسان و ١٢٠٠ من رجال الدفعية .

ومصر بدون جيش لن تستطيع أن تقف على قدميها في وسط الصراع والاطماع الخارجية ، فانجلترا تقف لمصر بالمرصاد ، وتركيا لن تسمح لمحمد على بالخروج على طاعتها ، والاستقلال بشئون مصر ، وروسيا والنمسالن تخرج من هذا الصراع صفر اليدين ، وفرنسا لن تترك انجلترا تنفرد بمصر ، ومحمد على لن يستطيع أن يحقق آماله بهذا الجيش الذي يرفض النظام الحديث والتدريب الحديث ، والذي لم يتعود الطاعة وهي قوام الجيوش الحديثة ،

اذن فماذا يفعل محمد على ؟ ايكتفى بهذا الجيش وخطره اشد من منفعته ؟؟ أم يقضى عليه ويكون جيشا حديثا ؟

ولكن من أين له برجال هذا الجيش وقد رأى أن مصر بدون جيش وطنى، وانما هي تعتمد على العناصر الاجنبية منذ مئات السنين .

بدأ محمد على يفكر ، وهداه تفكيره الى الاستعانة بالخبرة الفرنسية ، فقد سرحت القوات الفرنسية التى كانت تقاتل مع بونابرت فى فرنسا بعد هزيمته فى وترلو ، وهذه العناصر قد اكتسبت خبرة فى الحروب الحديثة المعاصرة ، ويمكن لمحمد على ان يفتح السودان ويحصل منه على الجند اللازم

لجيشه ، كما يمكن له الاستعانة بعناصر تركية ومماوكية شابه تكون نواة الضباط الذين يحتاج اليهم ، ولم يطل محمد على التفكير مجرب أولا تدريب هذه العناصر الموجودة لديه على النظم الحديثة ولكنهم ثاروا وتمردوا عليه ونجا من ثورتهم هذه بغضل عابدين بك الذي أخبره بمؤامرة الجند ضده (١) .

ولما خبر محمد على الجند الفرنسي اطمأن اليه ، فقد صحب ابنه ابراهيم ضايط فرنسي يدعى فيسيير Vaissière في اثناء حملته على الحجاز لمحاربة الوهابيين ، واثبت هذا الضابط من الكفاءة والاخلاص ما أدخل الاطمئنان والثقة الى نفس محمد على ، ثم أنضابطا آخر هو انتام سيف Anthelme Save جاء الى محمد على بتوصية فأقبل محمد على على التجربة الجديدة بعزيمة ويعة (٢) .

وكان أول ما معله محمد على هو توزيع قواته المتمردة على الثغور فى شمال الدلتا ليبعدهم عن القاهرة حتى لايكونوا مصدر قلق له ، كما قضى دلى جزء منهم مع حروبه فى بلاد المغرب وفى السودان .

وكانت الخطوة التالية هى أن عندما فتح السودان سنة ١٨٢٠ جلب منه نحو ثلاثين الف سودانى حاول أن يكون منهم جيشا ولكن المرض انتشر بينهم حتى كاد أن يقضى عليهم جميعا وفشل فى هذه التجربة .

وكان من الطبيعى أن يفكر محمد على فى الامر ، فوجد ان افضل فرصة هو أن يجرب أهل البلاد ويعتمد عليهم فأخذ يستدعى التعليمجية من أوربا وسرعان ماوصل اليه الفوج الاول وعلى رأسه الرجل الذى اعتمد عليه واقترنت شهرته بانشاء نواة الجيشى الحديث هو الكولونيل الذى أخلص فى عمله ونجح نجاحا باهرا ووصل الى ارقى مناصب الجيش وحازا ثقة محمد على واسلم وتسمى سليمان (٣) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرامعى : تاريخ الحركة التومية وتطور نظام الحكم في مصر جزء ٣ التاهرة سنة ١٩٢٩ ص ٣٦٣ ـ ٣٦٧

<sup>(</sup>۲) كرابيتيس: ابراهيم باشيا ، ترجهة محمد بدران القاهرة ؛ س۲۷

<sup>(</sup>۳) جورجی زیدان : تراجم مشاهیر الشرق فی القرن التاسع عشر . جزء أول طبعة ۳ القاهرة سنة ۱۹۲۲ ص ۱۶۲ ــ ص ۱۶۸

وبدأ سليمان التجربة مع أربعمائة من مماليك محمد على وكذلك عدد آخر من مماليك كبار المصريين وابناء محمد على نفسه وعلى راسهم ابنه ابراهيم وبلغ عدد هؤلاء الف شخص تكونت منهم نواة الجيش بعد أن تخرج هؤلاء ضباطا له ، وراى محمد على بثاقب نظره أن يكون المسكر الأول لهذا الجيش في اسوان بعيدا عن القاهرة وما فيها من لهو وعبث حيث اقام لهم أربع من الثكنات الفسسيحة .

ومع ذلك غلم تكن التجربة سبهلة خيالية من الصعاب نان الضاط الذين صحبوا ابراهيم الى بلاد العرب عارضوا هذه التجربة نضرب لهم ابراهيم مثلا رائعا في الطاعة والنظام ، نقد انخرط في التجربة جنديا عاديا واستجاب لرغبة سيف في أن يطيعه طاعة عمياء تثبيتا للضبط والربط في الجيش ، كما أن المصريين لم يكونوا مستعدين للطاعة والامتثال للاوامر من معلمين اجانب ، ولم يتعودوا على الجندية منذ قرون عديدة ، ولم يرق لهم المسبت والنظام أثناء المناورات ، حتى انهم دبروا المؤامرات لاغنيال سيف ولكنهم نشلوا وأثبت لهم سيف من الرباطة والجأش ما أخجلهم وجعلهم يحبونه بعد قليل ، ويصبحوا مثالا للطاعة والنظام .

وكان ابراهيم باشا خير عون لسيف بطاعته ومساهمته الفعالة في دراسة الأسلحة والحركات العسكرية الحديثة (١) .

هذا وقد نقلت هذه التجربة بعد ذلك الى أماكن أخرى فمن أسوان الى اسنا الى أخميم ثم أخيرا الى بنى عدى قرب منفلوط ، وتم تدريب هؤلاء الضباط فى نهاية شهر ديسمبر سنة ١٨٢٢ فأصبحوا مع مطلع عام ١٨٢٣ وؤساء لست أورط عسكرية من الجند المصريين (٢) .

وبعد أن رأى المصريين حسن الرعاية والعناية في الماكل والملبس ، وراى أهل القرى أن من جند عاد وقد لبس بدلة انيقة نظيفة يعتز بها ،

' [, '

<sup>(</sup>۱) كلوت بك ص٣١٨ ــ ص٣١٩ الجزء الثانى ،

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن الرافعى " تاريخ الحركة القولية وتطور نظام الحكم في المصر جزء ٣ القاهرة سنة ١٩٢٩ ص ٣٦٧ سـ ص ١٣٦٨

وعاد وقد الم بثقافة جعلته يتيه عملى غيره من بنى جلدته ، بدا الناس رويدا رويدا تخف معارضتهم الجندية ومقاومتهم التجنيد وتهربهم من الجندية ، واسمعتطاع محمد على أن يدرب مع نهماية عمام ١٨٢٣ ست الايات يشعل كل الاى على خمس أورط وتنالف الاورطة من ٨٠٠ جندى وبذلك أصبح عدد الجيش في هذا العمام ٢٢ الف جندى بدا محمد على يوزعه على المراكز الحربية في سنار وكردفان والحجاز ويلاد اليونان تم بدأ في تجنيد القوة الثانية في بنى عدى من ثلاثة الايات من المشهساة (١) .

وبدأت كفاءة الجندى المصرى تظهر بوضوح وأبدى من الكفاءة والبسالة والتفوق ما جعله يعلو على غيره من العناصر التى اشتركت معه فى الحروب، وزاد هذا لما أخذ محمد على ينعم على المتفوقين ويشجعهم ويكافئهم م

واخيرا وجد محمد على انه من الافضل أن يقيم معسكر التجنيد قرب القاهرة فاختار أولا اثر النبى بالجيزة ثم نقله الى القبة العرض المكان الاول لياه الفيضان ثم نقله الى الخانكة وأبى زعبل ليكون بعيدا عن الملاهى وسمى هذا المعسكر ( جهاد أباد ) وتخرجت الدفعة الثانية فى اغسطس سنة ١٨٢٥ وتم تدريب القوة الثالثة فى نهاية عام ١٨٢٥ ، من ثلاثة آلايات أبضا وكانت تلك الجيوش سببا فى علو شأن محمد على عندما أثبت كفاءة فى حرب المورة سنة ١٨٢٧ مما آثار حنق وحقد الدول على هذه القوة النامية وخاصة انجلترا ، غهذه الدولة حرصت منذ الحملة الفرنسية على الا تقوم فى مصر دولة توية ولذلك نراها قد تآمرت ضد الجيش المصرى فى حرب المورة فى مصر دولة توية ولذلك نراها قد تآمرت ضد الجيش المصرى فى حرب المورة فى مصر دولة قوية ولذلك نراها قد تآمرت ضد البعيش المصرى فى حرب المورة فى مرب المورة مناه بناه المرت محمد على على سسحبه ، ثم تآمرت ضد اسطوله غاشتركت مع المرس صوتا مسموعا ومنزلة بعد أن خاض حربا بنجاح واكتسعب فيها المران أعلى فيون القتسال الحديثة المعاصرة (٢) .

## المدارس العسيكرية:

الى هنا ولم يكن الامر كانيا ، نان الجيش الحديث يحتاج الى نيادة.

<sup>(</sup>۱) كلوت بك ص١١٣ ــ ص١١ الجزء الثاني

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن زكى : الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا ، الطبعة الأولى القساهرة ١٩٣٩ ص ٣٨ سـ ص٠٤

واعية ، ويحتاج الى اسلحة حديثة ، ويحتاج الى جهاز فنى فيه الطبيب وفيه الكاتب وفيه الامام وفيه المهندس المخطط للقتال ، كما أنه يحتاج الى غذاء وملبس والى ثكنات صحية ، ثم الى خبرات متطورة وفق نظم القتال (١)

وكان محمد على رجلا ذكيا يؤمن أن الخبرة المستوردة والعتاد المستورد لا فائدة منه في كل الاحوال ، واذن فلابد من أن يعتمد على نفسه ، وبدلا من أن يكون تحت رحمة الدول يمكنه أن يوفر ذلك في مصر بأيدى مصرية ، فأنشأ ديوان الجهادية ليدير شئون الجند وشئون تعليمهم واضبط حركاتهم وبناء الثكنات لهم والمستشفيات لعلاجهم ، وليعيد لهم المهمات التي يحتاجون اليها والاغذية التي يتناولونها وليشرف على تصنيع الاسطحة اللازمة لهم وأصبح هذا الديوان سلاهميته سيتلقى الاوامر من محمد على رأسا وذلك ليتولى تنفيذها فورا ، وأسند رئاسة هذا الديوان الى رجل كفؤ هو محمد بك لازغلو ، ووجد سيف من هذا الرجل ومن هذا الديوان التعاون فهو رجل كان على جانب كبير من الكفاءة والجدارة وقوة الشخصية .

وكان جيش محمد على يتلقى أصول تدريبه وتسليحه على أحدث النظم الفرنسية فقد كان الاشراف عليه وتدريبه مسندا الى رجال وفنيين وخبراء مرنسيين ولذلك نراهم أيضا يطبقون القوانين واللوائح الفرنسية تطبيقا دقيقا محكما ، ونجد محمد على يسند الى من يقوم بترجمة القانون العسكرى الفرنسى الى اللغة التركية للعمل بمقتضاه ، وحتى البعثات كانت ترسل الى فرنسسا .

اخذت البعثات الفرنسية تتوالى الى محمد على البعثة تلو الآخرى فهذه يعثة من سبت ضباط سنة ١٨٢٥ وثانية من سبع ضباط سنة ١٨٢٥ وثائثة سنة ١٨٢٩ من ست آخرين ووضع محمد على أمامهم كافة التسهيلات ومنحهم المرتبات العالية ووفر لهم سبل المعيشة الميسرة وترك لهم حرية التدين ، ومع البعثة الاولى جاءت خمسمائة بندتية هدية من ملك فرنسا .

<sup>(</sup>۱) الطهطاوى : مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب العصرية التاهرة سنة ١٩٠٤ دراسة وتحقيق محمد عمارة ص١٩٠٨

وقام الجنرال بوييه Beer Boyer بتأسيس مدرسة اركان الحرب ، واعد مشروعا لتنظيم سلاح المدفعية وسلاح المهندسين ، ثم تخلى عن منصبه لجشمه ومعه تسعه من الضباط في ١٤ أغسطس سنة ١٨٢٦ وعادوا الى فرنسيا .

## المدارس:

وكان لابد من فتح مدارس لتعليم الفنون العسكرية فاستدعى محمد على عددا من المدرسين والاطباء والصيادلة والمدربين استعان بهم في فتح العديد من المدارس - العسكرية وللاشراف على المستشفيات ، وتم هذا العمل تحت اشراف ديوان المدارس الذي اسندت رئاسته الى مختار بك وبدأت المدرسة الحربية في أسوان في ٢٥ يناير سنة ١٨٢٢م ، ثم مدرسة غرشسوط العسكرية في ٢٦ مبراير سنة ١٨٢٢ وثالثة في قصر العيثى وكانت مدرسة اعدادية اختير لها اكتر من ٠٠٠ من ابناء الترك والمصريين ليتعلموا نيها اللغات والرسم والحساب والهندسة وبعد ذلك دخلوا مدرسة أركان الحرب ومدرسة المهندسين وكانت تسمى مدرسة الجهادية ، وأشرف كلوت بك على انشاء مدرسة الطب ، وكانت مدرستا التجهيز والطب تتبعان مدرسة الجهادية وأقام أيضًا محمد على مجلسًا صحياً من مشاهير الأطباء برئاسة كلوت بك ، كما أنشيا مدرسة الطب البيطري سنة ١٨٣٧ على يد م . هامون يم انشئت مدرسة المشاه في سنة ١٨٣٢ التي نقلت الى دمياط كما انشئت في جرجا سنة ١٨٣٢ مدرسة البيادة تلقى فيها التلاميد مبادىء مهاجمة الحصون والدناع عنها ودرسوا الطبوغرانيا (الجغرانيا العسكرية) ونظريات وجركات البيادة ونظم البوليس والحاميات والبلوكات ، كما درس تلاميذتها النفات والحساب وكذلك مدرسة السوارى في قصر مراد بك لنعليم الفنون العسكرية والموسيقى ومنون الفروسية ، وفي طرة سنة ١٨٣١ أنشئت مدرسة المدفعية على يد الكلونيل دون أنطونيو تلقى فيها التلاميذ اللغات والرياضة والرسم ومبادىء علم المدنعية والحق بها مستشفى خاص عسكرى وساعدت هذه المدرسة على تقدم سلاح المدمعية في الجيش وكان يلحق بها مدرسة المهندسين المسكريين الذين يشرفون على أعمال هندسة التزع والالغام والكباري والطرق والاستحكامات .

وكان محمد على قد استعان سنة ١٨٢١ بعثمان نور الدين احد اعضاء البعثة المصرية الى فرنسا في انشاء مدرسة اركان الحرب في الخانكة واسندت ادارتها الى المهندس الفرنسي بلانا Planat سنة ١٨٢٥ لدراسة علوم المدفعية والاستحكامات والمساحة والاستكشاف والرياضة واللغة الفرنسية وعلوم الاستراتيجية والطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخ العسكرى وكذلك اهتم محمد على بمدرسة الموسيقي في الخانكة (١) .

واصبح هذا الجيش الضخم يحتاج الى سلاح والى ملابس فأقام محمد على المصانع لامداد الجيش بالسلاح وآلات القتال والملابس والطرابيش ، واقام له معامل البارود في جزيرة الروضة وبدأت هذه المعامل تتعدد تحت ،اشراف المسيو مارتل وكانت تسمى ( كهراجالات ) وأقيمت في القاهرة والبدرشيين والاشمونيين والفيوم وأهناسيا والطرانة (٢) .

#### البعسوث:

أرسل محمد على البعوث الى فرنسا للاطلاع والتدريب ونقل العلوم والثقافة العسكرية الحديثة ، وخرجت اول بعثة سنة ١٨١٣ للتخصص في الشئون العسكرية وكان من رجالها مصطفى مختار بك ناظر المعارف ومحمد مظهر فاظر مدرسة المدفعبة بطرة وأحمد يكن مصطفى القللى رائد صناعة الذخيرة في مصر ، وفي البعثة الثانية سنة ١٨١٨ نبغ عثمان نور الدين الذي أصبح رئيس العمارة البحرية سنة ١٨٢٨ وفي البعثة الثالثة سنة ١٨٢٦ كان الهدف هو الصبغة الصناعية العلمية وتخصص بعض طلبتها في الادارة البحرية ، وفي البعثة الرابعة سنة ١٨٤٨ ذهب ، ٧ طالبا فيهم بعض أبنائه وأحفاده ، وبلغ من عمق هذه العلاقات بين مصر وفرنسا أن أقامت فرنسا من أجلهم المدرسة المصرية الحربية في باريس تحت رئاسة وزير الحربية الفرنسية وعين لها الاميرال بوانسو Poincot ناظرا ، وكانت للتخصص في العلوم وعين لها الاميرال بوانسو Poincot ناظرا ، وكانت للتخصص في العلوم وعين لها الاميرال بوانسو Poincot ناظرا ، وكانت للتخصص في العلوم وحيد

( )

<sup>(</sup>۱) أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عهد محمد على . القاهرة - ١٩٣٨ - ٣٨٦ - ٢٠١

<sup>(</sup>٢) كريم ثابت : محمد على ٠٠ ص ١١١ ـــ ص ١١٧

م ١٠ - بغاء الدولة الحديثة )

عبد الحليم وعلى ابراهيم باشا الذى يرجع اليه الفضل في نهضة التعليم في عهد اسماعيل باشا وعلى مبارك ، ومحمد شريف الوزير المعروف (١) ،

## ميزانية الجيش:

ولما كان محمد على يعرف مكانة الجيش فى الدولة الحديثة وان سعادة الوطن وقوته وعزته فى سعادة الجيش وقوته غلم يبخل على الجيش بالاموال الطائلة لانه كان يعلم أنه سيبلغ بجيشه القوى المركز الذى خلق له ، وفى اقل من ربع قرن أعد جيشا قويا منظما جيد التعليم والتدريب حسن التسليح تخشى الدول بأسه وتضعف تركيا أمامه ، ووجد فى ابنه ابراهيم قائدا كفؤا وراسا مفكرا .

ونظرة الى ميزانية مصر سينة ١٨٣٢ نجد أن ايراداتها كانت ١٥٧٨ نجد أن ايراداتها كانت ٢٥٠٠ منها ١٥ مايون فرنك للاسطول أى أنه كان مليون فرنك للاسطول أى أنه كان

يصرف على القوة الحربية اكثر من نصف المصروفات و مسم من جملة ايرادات البلاد (۲) .

## الاهتمام بالحصيون:

وبقدر ما أعد محمد على جيشه ليكون قوة هجومية بقدر ما اهتم بتحصين البلاد وبخطة الدناع عنها ، فقد أقام في قلعة الجبل (بدا تأسيسها صلاح الدين ) فأعاد اليها الحياة ودنب فيها النشاط وأصلح أسوارها وأبراجها وأبوابها ، وشيد فيها قصر الجوهرة وبنى بها المثنات للجند ومصائع للذخيرة والاسلحة ، وعلى جبل المقطم أقام قلعة حصينة شيد بها صهريجا لخزن المياه العذبة على النهط التركى وكان هذا الحصن مريعا ضيق النطاق يستند

• 1

<sup>(</sup>۱) عمر طوسون : البعثات العلمية في عهد محدد على ثم في عهدى عباس وسعيد . الاسكندرية ١٩٣٤ ـ ص١٠ - ص١٠ > كلوت بك.

<sup>(</sup>٢) كلوت بك ، . جزء ٢ ، ص ٢٢٥

ألى سور من الحجر في وسطه برج محصن بالدامع ، كما حصن الاسكندرية وشيد بها الطوابي والقلاع واستفاد بخبرة جاليس بك وهو مهندس عسكري. مرنسى ، وبلغ عدد القلاع التي أقامها في الاسكندرية ١٦ طابية عليها ٣٣٠ مدفعا ، ٥١ هاونا سنة ١٨٤٠ زاد عددها سنة ١٨٥٥ الى ٢٤ طابية بالاضافة الى قلعة برج الظافر عليها ٦١٧ مدفعا و ٦٩ هاونا .

ولما تولى ابراهيم الحكم بعد أبيه آخذ في استكمال هذه الاستحكامات والقلاع والحصون في أبى قير والعجمى ومقابر اليهود ، وأمر باستكشاف ساحل مصر الشمالي من الاسكندرية الى العريش واقام طريقا عسكريا من طابية القبارى الى باب العرب (١) .

## عـدد الجيش:

وفي سنة ١٨٢٨ بلغ عدد الجيش المصرى ١١٤٤ من رجال المدنعية ٤ • ١٣٠ من رجال الهندسة العسكرية ، ٣٥٥ر١١٠ من المشاه يشرف عليهم. هيئة طبية من ٦ أطباء ، ويخدمهم خمسة من الكتبة ، ويؤمهم للصلاة امام .

وكان هذا الجيش موزعا بين المورة والسودان والقاهره والحجاز .

تم زاد عدد الجيش سنة ١٨٣٢ الى ٢٦٨ر٢٦٨ جنديا من مختلف الاسلحة وفي سنة ١٨٣٧ نقص عدده الى ٩٩ر٩٦ جنديا من المشاه ، ١١٦٠٠٠ من رجال المدفعية ، ١١٦٨٤ من الفرسان ، ١٤٩٤٢ من المهندسين ، ثم زاد مرة أخرى سنة ١٨٣٩. إلى ٨٨٠د٢٥٠ من الجند كان منهم ١٨٣٠ ٥٠ من. المجند غير النظامية ( الباشي بوزوق ) (٢) .

## (٢) الاسسطول

بدأ محمد على يفكر جديا في انشاء الاسطول منذ تجريده بلاد العرب

<sup>(</sup>١) اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار جزء ٢ القاهرة مي ۸۹۲ + ا ۱۲۱ امة (٢) لحة عامد إلى ممر جزء ٢ ص ٥٥٢

القضاء على الثورة الوهابية ، فقد كان نقل الجنود يحتاج الى سفن تنقلهم الى جدة وينبع ، ولم يكن عنده بن السفن مايحقق هذه المطالب ، فبدا يطلب من السلطان الاختساب وبدأ يأمر بجمع الختسب من أنحاء مصر وتم صنع خمس عشرة سفينة كبيرة تم صنعها من ختسب شجر التوت والنبق والخشمب المستورد من لبنان بامر السلطان ، وكانت هذه السفن تصنع أجزاءا في بولاق وتحمل على ظهور الابل الى السويس حيث تنزل الى البحر فتركب وتصبح السفينة جاهزة لنقل الركاب ، وهكذا بدأت أول ترسانة لصناعة السفن حيث اجتمع العديد من النجارين والنشارين والحدادين (۱) .

وكان هذا الاسطول عبارة عن اربع سفن من النوع الكبير المعروف باسم (الابريق) واحدى عشرة سفينة من النوع المعروف باسم (الشونة) واشرف محمد على بنفسه على صنعه ثم بدأ بعدها يشترى السفن الاوربية وبوصى بانشاء سفن لحسابه في المواني الاوربية مثل مرسيليا وليفورن وتريستا وجهزها بالمدافع وعهد بقيادتها الى قباطنة السفن التجارية في الاسكندرية والى قباطنة من الترك وجلب لها الفلاحين المتطوعين (٢) واستدعى لها الضباط الفرنسيين والايطاليين ليشرفوا عليها وايضا ليعلموا المحارة المصريين وليعدوهم لهذا العمل .

وكانت هناك في الاسكندرية ترسانة قديمة لصناعة السفن أراد محمد على احياءها فعهد الى رجل من أهل الاسكندرية يدعى شاكر للاشراف عليها ، وكان يعاونه مهندس بارع في صناعة السفن هو الحاج عمر جعله محمد على رئيسا لهذه الترسانة واستعان بخبرة القبطان الفرنسي مسيو بيسو Besson وكان قد حضر الى مصر سنة ١٨٢١ وعرض خدماته على محمد على وجعله ملاحظا لهذه الصناعة ومشرفا على السفن التي طلب محمد على صناعتها في موانى أوربا ، وسرعان مانال هذا الرجل ثقة محمد على ٠

واذا كان محمد على قد جعل للجيش ديوانا خاصا وادارة خاصـة شانه أيضا جعل للاسطول ادارة خاصة اسند رئاستها للاميرال محرم بك

<sup>(</sup>١) عجائب الاثار في التراجم والاخبار ٠٠ الجزء الثالث ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تقويم النيل ٠٠ جزء ٣ جن٣٣ ، ص٢٦٩ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٢٩٣

بجانب عمله كمحافظ للاسكندرية ولكن هذا الاسطول لم يسلم كما راينة من خبث السياسة البريطانية اذ تآمرت عليه في نوارين ، ولذا فلم يجد محمد على بدا من انشاء اسطول جديد ، وتم له هذا العمل بفضل مهندس فرنسى. آخر هو دى سريزى كان صاحب مصانع لصناعة السفن في طولون ، وعهد اليه محمد على بانشاء دار صناعة بحرية في الاسكندرية على مساحة ستين فدانا على مواجهة البحر ويبلغ طولها نصف ميل وجعل بها حوضا لصناعة السفن يصنع أكبر الاحجام واصبح الحاج عمر مساعدا له (۱) .

وكعادته حرص على أن تكون هذه الصناعة وطنية حتى يستغنى عن الخارج وأن تتم بسرعة ، وفعلا وضع دى سريزى Cerisy مشروعه وشيد دار الصناعة البحرية وسرعان مااصبحت الاسكندرية تضارع طولون، وكلف دى سريزى بتدريب المصريين على هذه الصناعة ليحلوا محل الاجانب، بمجرد اتقان هذه الصناعة (٢) .

وفى ٣ يناير سنة ١٨٣١ نزلت الى البحر أول سفينة مصرية من هذه النرسانة وبعد قليل بدأ المصريون يحلون محل الخبراء الأجانب ، ثم جاء موجيل بك ليؤسس مدرسة للملاحة ، وبالادارة القومية والمتابرة على العمل تم فى أربع سنوات بناء أسطول من ٣٠ قطعة بكل منها مائة مدفع وسبع قطع بكل منها ستون مدفعا وبلاث بواخر ، وأصبح يعمل على هذا الاسطول ثمانية بشر الف بحار منهم ٥٠٠ ضابط ، وكان يعمل في هذه الترسانة نمانية الاف عامل ، وبدأ محمد على أيضا يدرب البحارة المصريين على الخدمة في هذا الاسطول وللقتال في معسكرات تدريب أنشأها لهم الى الشرق من رأس التين ، وقى مستشفى خامى في جزيرة رأس التين ، وآخر في الترسانة كان يعالج هؤلاء الجنود ويعد الضباط الاطباء اللازمين لهم ،

ولم يقف محمد على سواء في اسطوله او في جيشه عند الخبرة الفرنسية فقط بل استعان كذلك بالخبرة الانجليزية ، فأوفد البعوث الى فرنسا والى.

<sup>(</sup>۱) الوقائغ المصرية العدد ٦] في ٢٤ صفر سنة ١٢٤٥ والعدد ٧٧ صفر سينة ١٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تقويم النيل جزء ٣ ــ ص ٤٣٢ ٠

إنجلترا لتتدرب على الفنون الحربية فوق ظهر السفن الحربية ، فالمعروف أن البحرية الانجليزية كانت أكثر تقدما من البحرية الفرنسية ، وعلى العكس كان الاثر الفرنسي على الجيش هو الغالب (١) .

وقام المهندس مظهر باشا بانشاء فنار الاسكندرية في راس التين لارشاد السفن وكان هذا عملا عظيما أداه محمد على لمصر استطاع به أن يؤسس المراطورية حديثة .

وكانت الترسانة التي اقامها محمد على في الاسكندرية تضم خمس عشرة قسما كل قسم منها عبارة عن (ورشنة) تعد جزءا من الصناعة اللازمة للسفينة وتجهيزها (٢) .

وقد جلب الاخشاب اللازمة لصناعة السفن من مصر اذ كلف العمال بقطع اشجار عديدة من النبق والتوت وحصل أيضا من الآستانة على اذن يجلب الخشب من غابات الاناضول وأشرف على هذه العملية الحاج حسن بك كبير مجارى النرسانة ورجل يدعى أحمد كان من عمالها (٣) .

## الصعوبات التي واجهت محمد على:

كانت بيوت الصناعة الاوربية تريد أن تحتكر صناعة السفن وايراداتها ولذلك ساءها اقدام محمد على على تصنيع السفن في مصر فأخذت تدس السيو دى سريزى وتذيع اشاعات السوء بأن مشروع محمد على قد فشل وذلك لتثبيط عزيمة العمال والفنيين الذين اسند اليهم محمد على تدريب العمال المصريين ورياسة الاقسام الصناعية وحضهم كذلك على الشورة والعصيان وفعلا حدثت بعض الاضطرابات ولكن الياس لم يدخل الى قلب محمد على ومهندسه دى سريزى فاستمر العمل بهمة ونشاط وقابل هذه

<sup>(</sup>۱) تقويم النيل جزء ٣ ص ٢١١ ، ٣٦١ ، ٨٨٤

<sup>(</sup>٢) اسماعيل سرهنك (باشا): حقائق الاخبار عن دول البحار جزء ٢٠٠٠ ص

<sup>(</sup>٣) تقويم النيل جزء ٢ طبعة أولى ص ٨٨٧ ... ٩٠ .

الدسائس بارادة قوية وأخذ دى سريزى يمنع السرقات ويعاقب المقصرين واهتم بتعليم المصريين هذه الصناعة غاستطاع بعد قليل الاستغناء عن عدد كبير من العمال المترين للشغب .

والمؤامرة الثانية كانت تغالى التجار الاوربيين فى أنمال المهمات والادوات التي كان يجلمها محمد على من الخارج .

أما الصعوبة الثالثة فهى رداءة الخشعب الذى كان يجلب من الاناضول وايطاليا لانه كان غير مستوف شروط الجودة والمتانة فكان العطب يسرى سريعا الى السفن مما استوجب انشاء مجلس يناط به صيانة هذه السفن (١)

#### سيسفن الاسطول:

استطاع محمد على أن يكون اسطولا من بارجتين كبيرتين ذات تلائة السطح تحمل كلا منهما مائة مدفع وأربع بوارج كبيرة ذات مائة مدفع وبارجة ذات ٨٦ مدفعا وخمس سفن تحمل الواحدة مابين ٤ ، ٢٤ مدفعا وبارجتين ضخمتين هما حلب ودمشق ٠

أما السفن التي قام بترميمها فكانت سبع فرقاطات تم صنعها في مواني أوربا والاسكندرية وكذلك ١٤ سفينة وأربع سفن من نوع النقالات وغنم في حربه مع السلطان فرقاطة وسفينة من نوع الابريق وأخرى من نصوع ( القرطر )وباخرة تسمى ( النيل ) (٢) ٠

وفي اواخر ايام محمد على استخدم البخار في تسبير السف فأمر محمد على بصناعة سفن بخارية منها ( وابور النيل ) وأسيوط ورشيد وجيلان .

كما انشا محمد على ايضا عددا من سفن النقل جعل لها ادارة خاصة

<sup>(</sup>١) الرافعي: تاريخ الحركة القومية ص١١٠ -- ص١١١

<sup>(</sup>٢) تقويم النيل جزء ٣, ص٣٦٥.

تولى رئاستها محمد قراقيش وبعده محمد راشد بك ثم أوزون أحمد. قبودان (۱) •

#### الاهتمام بالعلوم البحرية

انشأ محمد على مدرسة بحرية بثغر الاسكندرية لتخريج الضباط كما ترجم العلوم البحرية وانشأ مكتبة تحوى الكثير من العلوم البحرية ، ونبغ من هذه المدرسة كثير من الضباط البحريين الذين رفعوا علم مصر عاليا فوق ظهر البحار ، كما أرسل البعثات البحرية الى فرنسا وانجلترا وقام كثير منهم بترجمة الكثير من القوانين واللوائح والنظامات البحرية المستعملة فى سنفن واساطيل فرنسا وانجلترا ونشرت هذه الكتب بين ضباط البحرية (٢).

ومن أجل هذه الصناعة اهتم محمد على بتوسيع ميناء الاسكندرية ونعميته وجعله صالحا لدخول السفن التجارية الاوربية فأدى ذلك الى نشاط حركة التجارة فيها ، كما أنشأ بها حوضا لترميم السفن اشرف عليه موجيل بك سنة ١٨٤٤ كما مد سكة حديد تصل مستودعات البضائع والفلال بالرصيف لتسهيل نقلها الى السفن ، وظهر في عهد محمد على كثير من رجال البحرية المشهورين امثال الامير اسماعيل بك ومحرم بك وعنمان نور الدين باشا .

## ثالثا: نظام المحكم

لعل أقل ما يوصف به عهد محمد على ، أنه عهد قام على الاستقرار وخلص مصر من تلك الفوضى التى ضربت أطنابها فى البلاد سنوات عديدة تلك الفوضى التى خلقت هذه الطبقة الواعية من العلماء وزعماء الشعب والتى وقفت درعا لمصر تحميها من تحكم الولاة العثمانيين وظلمهم لاهل البلاد كما قاومت البكوات المماليك وطغيانهم بقدر ما قاومت الفرنسيين ، ولعبت دورا رئيسيا لابنكره أحد فى تولية محمد على حكم مصر ، الا أنه بدلا:

<sup>(</sup>۱) الوقائع ، العدد ۱۸۲ في ربيع الاول ۱۲۶۲هـ والعدد ۱۹۶ في ۱۹۱ ربيع الثاني ۱۲۲۱هـ ،

<sup>(</sup>٢) تقویم النیل ٠ جزء ٣ ص٥٨٨ ــ ص٨٨٨

من أن يجعل محمد على هذه الطبقة عونه في حكم البلاد رأيناه يعمل للتخلص. بنبا ، وينكر عليها حقها في تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا في حكومته الجديدة ٤ مبدا يدبر لها المكائد تارة ويصانعها تارة أخرى حتى قضى عليها ولما ثبت له زعيمها الأكبر عمر مكرم نفاه خارج القاهرة ئم انفرد بالحكم ، انفرد ليحكم هذه الدولة الحديثة التي أنشأها في مصر حكما استبداديا مستعينا بقوته الحربية التي أنشأها في البلاد وبجهاز استشاري أنشأه لم يكن له من السلطة الا اسمها فقط وجهاز بيروقراطي اداري ساعد على استتباب الامن والنظام في البلاد ، هفي التلعة أنشأ محمد على الديوان العالى كان يرأسه بنفسه أو يراسه نائبه وكان هذا الديوان يجتمع بانتظام لينظر في العرائض التي تقدم له ويدرس الشئون الحكومية المهمة قبل بدء تنفيذها ، وبرئاسة ابنه ابراهم. اتنام ( الديوان الخاص ) أو كما يسمى أحيانا المجلس المخصوص سنة ١٨٤٧ وذلك للنظر في شئون البلاد الكبرى ولاصدار القوانين والتعليمات لمسالح المكومة ، أما ( مجلس الشورى ) الذي كان قد أقامه سنة ١٨٢٩ فقد كان يجتمع مرة واحدة في السنة ، وكان مجلسا مسلوب السلطة لم يظهر له ائر في توجيه ادارة البلاد ومع انه كان يمثل الشبعب بصفة ما حيث تالف من ١٦٥ عضوا ولكنهم كانوا معينين وليسوا منتخبين منهم ٣٣ من كبار الموظفين والعلماء و ٢٤ من ماموري الاقاليم و ٩٩ من كبار أعيان البلاد تم انه لم يدم طويلا ولم يظهر له انر في اداره البلاد ولم ينعقد في عهد عباس. أو ســـعيد ،

وراى محمد على أن خير وسيلة لتحسين الادارة هى توزيع الاعمال الادارية على نظارات (وزارات) مختلفة اختار لكل منها رجلا كفؤا كان يعينه المجلس المخصوص ولكن هؤلاء كانوا غالبا اما من الترك أو من الاجانب وجعل للاشراف على أعمال الادارة في مصر مجلس خاص يستشيره في الشئون الهامة وجعل لكل ادارة في الحكومة ديوان خاص فهناك ديوان الجهادية وديوان المدارس وديوان البحرية وديوان الايرادات وديوان الامور الخارجبة وديوان الفابريقات وكانت كلها فروع للديوان العالى ولكل منها مجلس فني يتكون من الاخصائيين ويراس هذه المجالس ويشرف عليها (مجلس شوري يتكون من الاخصائيين ويراس هذه المجالس ويشرف عليها (مجلس شوري الامة) الذي كان يجتمع فيه كل رؤساء الادارات المختلفة .

وكان محمد على قد قام بمسح الاراضي في سنة ١٨١٣ وقسم البلاد الله سبع مديريات ، اربع في الوجه البحرى وثلاث في الوجه القبلى ويشرف على كل منها مدير هذه المديريات تقسم على عدد من المراكز يراسها مأمورو المراكز وكانت مهمتهم مراقبة الزراعة وجمع الأموال والمحصولات وأنفار القرعة والاشراف على عدد من القرى والاقسام حيث كان كل مركز يقسم الى عدد من الاقسام يشرف على كل قسم (ناظر) وكان كل قسم يضم عددا من القرى يحكمها العمدة وشيخ البلد ويساعدهما الخولى لمسح الاراضي الزراعية والصراف لجمع الميرى والشاهد (المأذون) وحلاق الصحة للاشراف على الشئون الصحية ، أما المدير فكان يتلقى الأوامر من محمد على فينفذها ويراقب تنفيذها في مديريته كما كان يراقب أعمال الرى ،

أما القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس فقد جعلت مدنا مستقلة وسميت محافظة يحكم كل منها المحافظ يساعده ضابط (مدير الامن) واذا كان هذا النظام الذى أجراه محمد على لم يبلغ حد الكمال وقام على الاستبداد غانه بما عرف عن محمد على من حزم أدى الى تقدم البلاد والارتقاء بالجهاز الادارى (1) .

## رابعا: تدعيم اقتصاديات البلاد

عندما وصل محمد على الى الحكم فى مصر وجد أن مصر البلد الزراعى من قديم الازل قد انحطت غيها الزراعة واقفرت غيها مساحات واسعة وهبط المزروع من أرضها الى ١٩٣٣ر٥٨٣٣ غدانا وقل عدد سكانها حتى وصل الى ١٠٠٠ر٣٠٠٠٠ نسمة واهمل الرى وقلت العناية بذلك النهر العظيم شريان الحياة فى مصر طوال العصور غبدا على الفور يعمل لاصلاح هذا المورد الطبيعى للنتاج فى مصر وأعنى به الرى .

## آ \_ الري :

كان أول ما عمد اليه محمد على هو اصلاح نظام الري الذي اهمل

<sup>(</sup>۱) الرافعي : تاريخ الحركة القومية . جزء ٣ ص ٥٧٠ - ص ٦٠٠

في القرون السابقة بشكل واسم وحول مساحات الزراعة في الوجه البحرى الى الرى الدائم وبدأ يغير نظام الرى الحوضى في الوجه القبلي الى الرى الدائم ، وكان ذلك يستدعى منه تطهير الترع حتى يتسع مجراها لتحمل كميات كبيرة م المياه ولكن هذا العمل قصر دون الرجاء فعمد الى النيل نفسه ليرفع من مناسيب مياهه وكانت تلك المجموعة الكبيرة من الترع والقناطر حتى اننا لنستطيع أن نقول أن ما نرى الان من ترع ونروع للنيل في مصر أو تناطر أو جسور كان من عمل محمد على أو من تفكيره على الاقل . وكان أعظم هذه المجموعة هو بناء القناطر الخيرية عند تفرع النيل عند رأس الدلتا ليضمن للوجه البحرى كله الرى الدائم ، وكانت بداية لتلك السلسلة من الترع والرياحات التي نحمل المياه الى الأراضي الواسسعة في الدلتا ، وبدأ بناء تلك القناطر سنة ١٨٣٣ بمعرفة مسيو لينان تم توقف بعد قليل ليستانف من جديد سمنة ١٨٤٢ عندما بدأه مسيو موجيل Mogel ومات محمد على قبل أن بتم المشروع وأدرك خلفاؤه أهمية هذه القناطر فأكملوها وأقام بها سعيد باشا القلعة السعيدية ثم تهت تقويتها سنة ١٨٨٧ في عهد الخديو توفيق وتبين بعد ذلك وجود بعض الخلل بها فأقيمت الى الشمال منها وعلى بعد امتار تايلة القناطر الخيرية التى المتنحت سنة ١٩٢٩ وعرضت القناطر القديمة باسم قناطر محمد على .

وفى الوجه القبلى حفر محمد على ترعة الابراهيمية التى تبتد من جنوب اسيوط وحتى الجيزة ويخرج منها عند ديروط بحر يوسف ليروى منطقة الفيوم ، وكذلك يعزى لمحمد على ذلك المشروع العظيم وهو ترعة المحمودية التى ساعدت على تقدم الاسكندربة فى النروة والعمران وفى اصلاح مساحات واسعة من الاراضى الزراعية ، ولكنه اذا كان هذا المشروع قد أفاد كنيرا ويعتبر من الاعمال العظيمة الا أن محمد على استخدم « السخرة » في حفر هذه الترعة التى انتهى العمل فيها سنة ١٨١٩ بعد أن هلك في حفرها ١٢ الف عامل في عشرة شمهور بسبب قلة الزاد والمؤونة وبلغ عدد العمال الذين عامل في عشرة شمهور بسبب قلة الزاد والمؤونة وبلغ عدد العمال الذين استخدمهم محمد على في حفرها ٣١٣ الف عامل من الفلاحين أخذوا من مديريات الوجه البحرى والجيزة (١) ، كذلك تمت في عهده ترع الخطاطبة

<sup>(</sup>۱) عجائب الاثار في التراجم والاخبار جزء ٣ طبعة بيروت ص ٥٦٠ ـــ ص ٢١٥

والمنصورية والشرقاوية والنعناعية والباجورية والوادى والباسسوسية في الوجه البحرى وفي الوجه القبلى ، ترع البرانقة والفشن والمرعشلي والرمادى وكانت هناك ترعة تسمى ترعة الفرعونية تصل بين فرعى دمياط ورشيد فتحمل المياه من الاول الى الثاني فتلحق الضرر بالاراضي شرقي فرع دمياط وبخاصة شمالي المنصورة واشتكى السكان من ذلك فأمر محمد على بسد هذه الترعة بجسر من الحجارة وأمر بحفر عدة ترع لتمد أراضي البحيرة بالمياه ليعوض خسارتها في المياه بعد سد ترعة الفرعونية ، ووجد محمد على انه يمكن الاستفادة من بحيرة أبي قير فأمر بسد الفتحة التي تصلها بالبحر وبدأت تجفف البحيرة تدريجيا وتحولت الى أراضي زراعية ،

وكانت نتيجة ذلك كله أن زادت المساحة المنزرعة في مصر فأصبحت بنسبة فدان لكل شخص واحد ثم عادت ونقصت سنة ١٨٨١ فأصبحت فدان. واحد لكل ثلالة اشخاص بعد ما زاد عدد السكان بينها لم يمكن زيادة المساحة المنزرعة بنفس النسبة .

#### ب ــ الزراعــة:

التفت محمد على الى الارض الزراعية وانتاجها واخذ ينظم فرض الضرائب عليها وطرق جبايتها فاعتبر نفسه مالكا لكل الاراضى الزراعية في مصر باعتباره نائبا للسلطان خليفة المسلمين وبدأ يوزعها على السكان فأعطى كل فلاح مابين ٣ الى ٥ أفدنة وترك لمشايخ القرى ٤ / من مجموع أراضى القرى ثمنا لقيامهم بضيافة عمال الحكومة ومادام الفلاح يدفع ماعليه من الضرائب فله حق التمتع بزراعة الارض وانتاجها وأمد محمد على الفلاح بالآلات والمواشى ومياه الرى وحدد عن طريق مأمورو المراكز المساحة الواجب زراعتها لكل محصول الا أنه احتكر انتاج الارض فأجبر الفلاح على توريد انتاج ارضه بالكامل لمحمد على فيقدر ثمنه ويأخذ جزءا من الثمن نظير ضريبة الخراج ويعطيه الباقى ، وكان محمد على يقدر الثمن حسب مشيئته وبعدها كن الفلاح يشترى مايحتاجه من خزائن الدولة بالسعر الذى يحدده محمد على أيضا .

ولما كان محمد على في حاجة الى ادخال صناعات حديثة وهذه الصناعات

تحتاج الى المواد الخام مانه عندما وجد ان القطن كان يزرع بمصر منذ زمن بعيد من نوع غير جيد وبكمية لاتكفى الحاجة مانه عنى بادخال الانواع الجديدة من القطن وتوسع في زراعته وكان المسيو جوميل الذي استقدمه محمد على من مرنسا سنة ١٨٢١ ليستعين به في تنظيم مصانع الغزل والنسيج في مصر قد عثر على قطن من نوع جيد في حدائق محو بك بمحض الصدفة فأعجبه وعرضه على محمد على وأشار بالتوسيع في زراعته فأدرك ببعد نظره مايعود على البلاد من ذلك معمل على تنشيط زراعته وتشجيع الفلاحين على ذلك فاشترى منهم المحصول بثمن مرتفع وبعد سنوات قلاثل انتشرت زراعة القطن وخاصة بعد ما استورد نوعا آخر من امريكا واصبح القطن المصرى يحتل منزلة رفيعة وتهافتت على طلبه مصانع الغزل في فرنسا وإنجلترا وزاد انتاجه نبعد أن كان محصوله ( سنة ١٨٢١ ) ٩٤٤ قنطارا وصل بعد ست سنوات ٢٠٠٠ر٢٤ قنطارا ثم وثب ونبة سريعة سنة ١٨٦٦. أثناء الحرب الأهلية الامريكية عندما تلت زراعته في أمريكا واصبح القطن المصرى وحتى اليوم الدعامة الاولى للزراعة في مصر بعد أن كان القصب والقمح يحتلان المرتبة الأولى ، واستمرت التجارب لادخال الانواع الجيدة وتحسينها وخاصة بعد ما أدخلت الجمعية الزراعية الملكية القطن طويل آلتيلة وبجانب زراعة القطن ادخلت محصولات أخرى مثل النيلة (الاصباغ) والدخان والكتان لانتاج خيوط التيل كما شجع محمد على زراعة التوت لتربية دودة القز من أجل خيوط الحرير (١) ٠

## ه ــ الضرائب:

ابطل محمد على نظام الالتزام في جمع الضرائب وكان هذا النظام معمولا به في مصر منذ عصر المماليك ويقوم على أساس أن يتكفل من يريد من أكابر البلد بتحصيل الخراج للحكومة في بلدة معينة أو عدة بلاد بالمزايدة أو بالاتفاق فيدفع للخزينة مال سنة واحدة مقدما ويعطى وثيتة الالتزام فيصبح له بعدها حق التصرف في القرية لانه كان يحل محل الحكومة في السيادة في دائرة

<sup>(</sup>۱) کریم ثابت : محمد علی ، ص۷۵۰ ــ من۲۲ ، من ص ۲۷۳ ــ من ۲۷۰ من من ۲۷۰ ــ من ۲۷۰ من من من ۲۷۳ من من من من ۲۷۳ من من ۲۷۳ من من من ۲۷۳ من من من ۲۷۳ من من ۲۷۳ من من ۲۷۳ من من ۲۷۳ من من ۲۷ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۷ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۷ من ۲۷ من ۲۷ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۷ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۰ من ۲

التزامه وأصبح يتصرف في جباية الاموال كيف يشاء ويعطى نظير ذلك قطعة ارض عرفت باسم ( الوسية ) يزرعها الفلاحون وبعد أن كان يعطى الالتزام في بداية الامر لمدة محدودة صار بعد ذلك يعطى طوال الحياة ثم أصبح يورث وزاد عدد الملتزمين حتى بلغ ستة آلاف ملتزم ، ولما جاء محمد على الغي هذا النظام وأعطى الملتزمين راتبا معينا ولما قام الملتزمون في الصعيد بثورة ضد محمد على ضم أراضى الوسية التي يملكونها الى الدولة أما أراضي الوسية بالوجه البحرى فقد تركها لاصحابها ، واحترم أراضى الاوقاف ولكنه عزل ما عليها من نظار وعلماء وعين نفسه ناظرا عليها وتعهد بتنفيذ الشعائر التى تتطلبها هذه الاوقاف وعين للشيوخ راتبا سنويا ولم يتعرض للعقار الموقوف والحدائق ، واخذ محمد على ضريبة الخراج ( الميرى ) على الارض من كل فلاح ما عدا ( الابعاديات ) وهي الاراضي الواسعة التي منحها للضباط وكبار رجال الدولة واختلف تقدير هذه الضرائب على حسب جودة الارض وقد تراوحت بين ٢٤ ، ٢١ ، ٢٠ قرشا للفلاح على الفدان ولما الغي نظام الالتزام اتبع النظام التضامني في جمع الضرائب ومعناه أن يلتزم سكان. القرية الواحدة بدنع الضريبة عن قريتهم متضامنين فيدفع القادر عن فيم القادر كما كانت ضريبة الرؤوس وهي التي سميت ( فرضة الرؤوس ) وتراوحت بين ١٥ ، ٠٠٠ قرش عن كل شخص بلغ سن الثانية عشرة سنويا كما جبى عوائد المكوس على التجارة وعلى. السفن وعلى الذبح ومع أن محمد على لم يكن يشنرى من الفلاح كل محاصيله واقتصر على شراء القطن والارز والصمغ والنيلة والانبون والسكر وترك للفلاح باقى المحاصيل يبيعها ويتصرف فيها كما يشاء فان الفلاح باع هذه المحاصيل لمحمد على بثبن رخيص واشمترى بثمن مرتفع وعانى في سبيل ذلك من الفقر والجوع بينما امتلأسه خزائن محمد على بالمال والسلع ، ولكن عندما جاء سعيد باشا الى الحكم. سبنة ١٨٥٤ اصدر سنة ١٨٥٨ ( قانون الاصلاح الزراعي ) حيث وزع بمقتضاه الاراضى على الفلاحين يقومون بزراعتها ويتصرفون فيها وفي فلاتها حسبما يشتهون وعمل على تقييد هذه الملكية في سجلات خاصة لاثبات الملكية فأدى هذا الى انعاش الزراعة بسكل واسع كما أمر سعيد بتعديل مواعيد . جمع الضرائب وجعلها تتناسب مع زمن نضج المحاصيل وحدد قيمتها والغى النظام النضامني في جمع الضرائب لما نيه من ظلم وغبن وتنازل عن جميع , المتأخرات على الفلاحين والغى بقايا الاحتكار فأصبح الفلاح يزرع مايشاء ويبيع محصوله كيف شاء على أن يدفع المال المبرى مقدما ، وواصل اكمال مشروعات الرى التى بداها محمد على فكان هذا العصر هو عصر الفلاح الذهبي (١) .

#### د ـ الصــناعة:

ومشروعات محمد على الزراعية هذه تتضاءل أمام مشروع خطير اقترحه عليه ممثل السويد المسيو ( بكتى ) فقد ذكر هذا الرجل لمحمد على ان أعظم مظهر للاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الاقتصادي فكما أن مصر غنية بمحصولاتها الزراعية نيجب كذلك أن تنتج مصانعها مايحتاج اليه جيوشها واسطولها وما تحتاج اليه أسواقه واملاكه من المصنوعات وحتى لايكون تحت رحمة دول أوربية وكان القطن المصرى وما ادخله عليه محمد على من تحسينات له دافعا على العناية بالغزل والنسيج وكذلك كانت زراعة شجر التوت وتربية دودة القز وزراعة النيلة لانتاج مواد الصباغة وزراعة الكتان لانتاج خيوط النيل مشجعا له على التوسع في صناعة الغزل والنسبج واذا كان محمد على لم يجد في الشبعب المصرى عمالا فنيين لاهمال الصناعة الحديثة عدة قرون غانه استورد الخبرة من الخارج واستورد الطاقة من الفحم واستورد الحديد ووجد في مضر أيدي عاملة رخيصة ولكن كان ذلك على حساب الزراعة واعانه نظام الاحتكار الذي اتبعه على توغير المال اللازم لتنفيذ مشروعاته الصناعية وامتلأت بولاق والخرنفش والمطلة الكبرى وتليوب بالمغازل والمعامل والمصانع المختلفة فأصبح لديه ١٤٥١ دولابا للغزل و ١٢١٥ نولا وعددا كبيرا من المصانع يعمل نيها عشرون الف صانع في الغزل والنسج والخراطة والحدادة والسباكة والنجارة وعصر الزيوت وانتجت. مصانعه من الاقمشة البهتة والشيت والشاش والجوخ والطرابيش كها انتجت الاسلحة والبنادق وقطع الآلات الصغيرة وصناعات الصلب وكانت. هذه المصنوعات تكفى جيشه ثم يوزع ماتبقى منه في الاسواق الخارجية . ومن الطبيعى نظرا للمنانسة الخارجية لجودة المصنوعات الاوربية ورخصها ان كانت هذه المسانع وهذه المشروعات تكلف محمد على الكثير فكان غرمها!

<sup>(</sup>۱) المرجع لسابق ، ص ۲۷۰ ــ ص ۲۷۳

اكثر من غنهها . وكان محمد على يعلم ذلك ولكنه رعب في النهوض بالصناعة الوطنية والاستقلال بالبلاد اقتصاديا عن أوربا تشبها بانجلترا وفرنسا . ومع توفر المال فانه لم بستطع الاستمرار في هذه التجربة وفشل في النهاية نضخامة هذا المشروع ولاعتماده على الوقود المستورد ولان البلاد كانت تحتاج لكل يد عاملة في الزراعة ولان جيشه واسطوله وهما قوام آماله وأمانيه قضعت عليهما في النهاية المؤامرات الانجليزية التي وقفت تساند الدولة العثمانية في الحد من أطماع محمد على ومع ذلك فلا نستطع أن ننكر فضل هذا المشروع في نهو ونشاة صناعة السكر والصابون والزجاج والنسج (1) .

#### ه \_ التعدين:

ولم يكن التعدين ليغرب عن بال محمد على وهو الذى أراد أن يستغل البلد لانه كان يحتاج الى كل قرش لتنفيذ مشروعاته وتغطية حروبه الواسعة فأخذ يشجع المنقبين من مختلف الجنسيات على اعادة اكتئساف الأماكن الصحراوية فعتر (برتون) (ولنكسون) على محاجر الحجر السسماقي الأمبراطورى ووجد (كايو) الزمرد واكتشف (بروشتى) مناجم الرصاص القديمة تم اسدل الستار على هذه المناجم بعد وفاته وضاعت معالمها حتى بدأ البحث عنها من جديد سنة ١٨٩٧م (٢) ٠

## و \_ التجارة:

واذا كان محمد على قد عنى بالانتاج الزراعى واحتكره كما رأينا ، واذا كان قد أقام مشروعات صناعية على نفقة الحكومة فقد أصبح لديه انتاج زراعى وانتاج صناعى استطاع أن يصدر الى الخارج فوجد أنه لابد من أن يستفيد بموقع مصر الجغرافى ويفتح طريق التجارة بين الشرق والغرب

<sup>(</sup>۱) عبر طوسون ، الصنائع والمدارس الحربية في عهد محمد على باشها ، من ٣ ــ ص ٢١ ، كلوت بك جزء ٢ ; ص٣٤٤ ــ ص٤٢٤ ،

<sup>(</sup>۲) نروة مصر المعدنية ، بقلم د ، ف ، هبوم في : حضارة مصر المحديثة ، نشر الجامعة الامريكية بالقاهرة سنة ۱۹۳۳ ، ص ٢٥ ــ ص ٠٤

عبر مصر وكانت التجارة قد كسدت في مصر بشكل واضح بعد أن تحول ا المريق التجارة بين الشرق والفرب الى رأس الرجاء فأراد محمد على أن يعيد هذا. الطريق الى سابق اهميته لانه انتظر من ورائه ربحا عظيما للخزانة , ووجد أنه لابد أولا من نشر الأمن واستتباب النظام وتسميل المواصلات للتجار ، والمسافرين غضرب بشدة على اللصوص وكبح جماح عربان الصحراء الشرقية أثم أنشأ طريق النقل بين السويس والقاهرة على ظهور الابل وشيد الاستراحات على طول الطريق لراحة المسافرين ، وساعدت ترعة المحمودية على غنح الطريق بين الاسكندرية والقاهرة وأصبحت المتاجر تنقل عبر مصر من الاسكندرية الى القاهرة بطريق النيل الى السويس على ظهور الابل ، وانشت .محطات للبريد والرسائل البرقية بين الاسكندرية والقاهرة تسمهيلا للتجار وجاء توماس واجهورن Thomas Waghorn الذي كان في خدمة شركة الهند الشرقية البريطانية وعرض على محمد على اعادة الطريق البرى بين منا والقصير ورحب محمد على بالفكرة وافتنح هذا الطريق سنة ١٨٤٥ وبدات أهميته تزداد بالتدريج حتى أنشأ محمد على مصلحة خاصة للعناية به ، وكان . من الضروري أن يلتفت محمد على الى ميناء الاسكندرية حتى يستقبل هذا النشاط التجارى وحتى تتناسب أهبيته مع أهمية الطريق الجديد وحتى يجلب اليه الاجانب (١) وعهد بهذه المهمة الى موجيل بك ونمت المدينة وخاصة بعاد أن أنشأ دى سريزى بها صناعة السفن ، كما استفاد محمد على من كفاءه بوغوص بك بوسف في ادارة شئون التجارة الخارجية وانشاء الوكالات التجارية في الاسكندرية والسويس ولكي يجذب الانظار الى هذه الطرق الجديدة عقد معاهدة مع انجلترا تعهد فيها بنقل البريد مقابل مبلغ خاص تدفعه وكسبت مصر بذلك كثيرا من حصيلة مصروفات النقل والمعيشة وضرائب المكوس ورواتب المصريين الذين حدموا في هذه الطرق ، ولان التجارة لاتقوم الا على شيئين اساسيين وهما اسطول لنقل التجارة وحمايتها واسواق لتصريف المنتجات مقد عمل محمد على على الوصول لهذين الغرضين مبدا ببناء الاسطول كما رأينا وأصبحت مصر بذلك محطة تجارية لها اسطولها العظيم (٢) .

<sup>(</sup>۱) کلوت بك . جزء ۲ ص ۹۹۲ ــ ص ۹.۶

<sup>(</sup>٢) جورجي زيدان أ المرجع المذكور • ص١٨٧ - ص١٨٨ (بوغوص بك)

<sup>171</sup>م 11 -- بناء الدولة الحدينة )

## خُامسا : العناية بالعلوم والثقافة :

كان محمد على يريد أن يعد لاسطوله وجيشه عددا من الفنيين. والاخصائيين ، فاذا كان قد استعان بالإجانب في هذا الجال النه كان لابد من الاستعانة بأهل البلاد وخلق طبقة متقفة تقدم للجيش والاسطول مايحتاجه من خدمات من معلمين ومنهدسين وضباط وكتبة واطباء فائشا كما رأينا المدارس الفنية الغالية في مختلف النواحي العسكرية وكان هناك عدد من الذين تعلموا في الازهر أصبحوا نواة لهذه النخبة التي تعلمت في هذه المدارس وأكملت ثقافتها في أوربا وأظهرت نبوغا وتفوقا واضحا وبرهن محمد على بذلك على بعد نظره في أن التعليم العالى والاقتباس من التقافة الحديثة هو خير ما تنهض به الامم ولم يكن خريجو الازهر يكفون حاجة البلاد وحاجة محمد على فانشأ خمسين مدرسة ابتدائية على نمط مدارس الليسيه بفرنسا ومدرستين تجهيزبتين أحداهما في القاهرة والثانية في الاسكندرية الا أن محمد على وجد معارضة شديدة من الاهالي على التعليم فحبب التلاميذ معنى أن ادارة المدارس كانت تتبع ديوان الجهادية ولذلك فعندما قل اهتمامه بالجيش بعد سنة ١٨٤١ قل اهنمامه بالمدارس (۱) .

وكانت أول مدرسة أنشأها محمد على في مصر هي مدرسة المهندسخانة ( الهندسة ) سحسنة ١٨١٦ في القلعة وجلب لها الآلات والأدوات من انجلترا ، وجعل التعليم بها مجانيا بل وأعطى التلاميذ رواتب شهرية وكان بعض مدرسيها من الافرنج ، تم أقام مثيلا لها في بولاق سنة ١٨٣٤ ، وفي سنة ١٨٣٧ أنشأ كلوت بك مدرسة الطب في أبي زعبل واختير لها في أول. الامر مائة طالب من الازهر واساتذة من الاوربيين وخاصة الفرنسيين وبذل كلوت بك جهدا للنهوض بها وحتى يتم التعليم باللغة العربية اختير لها مترجمون يجيدون الفرنسية والعربية والحق بها معهد لتعليم اللغة الفرنسية وحديقة للنباتات النادرة ، كما الحق

<sup>،</sup> ١١) كلوت بك : جزء ٢ ص ١٦٥ - ص ١٩٥

بها مدرسة للصيدلة ثم مدرسة للقابلات والولادة واختير لدرسة الولادة طائفة من السودانيات والحشيات (۱) .

وفى سنة ١٨٣٦ انشئت مدرسة الالسن بالازبكية وتولى نظارتها رفاعة رافع الطهطاوى ، وفى سنة ١٨٣٤ انشئت مدرسة المعادن فى مصر القديمة ، ومدرسة المحاسبة سنة ١٨٣٧ فى السيدة زينب ثم مدرسة الفنون والصنائع سنة ١٨٣٩ ومدرسة الزراعة بنبروه سنة ١٨٣٩ ومدرسة الطب البيطرى برشيد ثم نقلت الى أبى زعبل ومدرستان تجهيزيتان فى أبى زعبل والاسكندرية (٢) .

وبلغ عدد المدارس الابتدائية التي انشاها محمد على نحو ٥٣ مدرسة الغي معظمها في أواخر عهد محمد على .

وبلغ جملة عدد تلاميذ المدارس ٩٠٠٠ تلميذ .

معنى هذا أن محمد على بدأ السلم التعليمي من أعلاً من رأس الهرم فأنشئت المدارس العليا أولا ثم المدارس التجهيزية وبعد ذلك المدارس الابتدائية بصفة عامة اذ كان الموجه الأول لمحمد على في الاهتمام بالنهضة التعليمية هو حاجة الجيش الى مئات مختلفة من الفنيين من مهندسين وأطباء وضاباط وكتبه ٠٠٠ الخ ٠

اما البعثات وخاصة الى فرنسا فكانت من اعظم انجازات محمد على ففى سنة ١٨٢٦ كانت أول بعثاته الى الخارج وبلخ اعضاؤها ؟؟ طالبا وق سنة ١٨٣٣ كانت بعثته الثانية التى ضمت ١١٤ طالبا وعاونت هذه البعثات محمد على كثيرا فى مشروعاته العظيمة ونتلت الثقافة الاوربية والخبرة الحديثة الى مصر وكانت هذه البعثات تتم تحت اشراف المسيو جومار احد علماء حملة بونابرت على مصر وهذه البعثات ضمت رجالا مثل رقاعة الطهطاوى.

رَعيم النهضة الادبية في القرن ١٩ وعلى مبارك أبا التعليم في عصر الخديو توفيق ومحمد مظهر وعلماء في الطب والجراحة ورجالا أكفاء في الجيش والبحرية نخص بالذكر منهم الاميرال حسن الاسكندراني ومصطفى مختار وعلماء في الطبيعيات والكيمياء وعلماء في الفنون الجميلة (١) ٠

ولكن هذه المدارس كانث في حاجة الى الكتب والبلاد كانت تضلو من المطابع غاسند محمد على الى أحد الخبراء وهو مسابكى الاشراف على تأسيس المطبعة الاميرية ببولاق في نوغمبر سنة ١٨٢١ وأوغده الى روما وميلانو التخصص في فن الطباعة ولم يبخل عليها محمد على بكل ماتحتاجه من علماء الاتب في مختلف العلوم والفنون والادب ، وسأمند الى عدد من علماء الازهر مهمة تصحيح هذه المطبوعات حتى جاءت صحيحة خالية من الاخطاء وأصبحت هذه المطبعة من أكبر دعائم النهضة العلمية في مصر ولاتزال الى اليوم تؤدى رسالتها كأكبر دار للطبع والنشر في محمر (٢)

. وقامت البعثات التى أوغدها محمد على بنقل الكثير من العلوم والمعارف الى اللغة العربية غنشطت حركة الترجمة ثم حركة التاليف وبدات العلوم والمعارف الحديثة تنتشر بين الطبقات وخاصة حين لقيت التشجيع من محمد على الذي كان يكافىء مؤلفيها بسخاء وطبع المؤلفات على نفقة الحكومة واخذ يوزعها على المدارس والدواوين .

وقامت مطبعة بولاق كذلك بانشاء مطابع أخرى صغيرة تابعة لها هى مطبعة مدرسة المدمعية بطرة وأخرى فى أبى زعبل وثالثة فى مدرسة الفرسان بالجيزة .

واصدر محمد على الوقائع المصرية كجريدة رسمية في ٢٥ جمادى الاولى ١٢٤ جمادى الاولى ١٢٤٤ حس ٢٠ من ديسمبر سنة ١٨٢٨ باللغة العربية وباللغة التركية وكانت تطبع في مطبعة بولاق وتنشر اخبار الحكومة ودواوينها ومصالحها ومعض الانباء الخارجية وكانت اول جريدة مصرية في تاريخها الحديث وبعد تليل

<sup>(</sup>۱) عزت عبد الكريم: المرجع المذكور من ٢٨٤ بـ من ٢٥١١ ١٠

<sup>(</sup>٢) عزت عبد الكريم ، ص ٢٦٣، - ص ٦٦٤،

صدرت باللغة العربية فقط وهى لانزال تصدر الى اليوم كجريده رسمية للحكومة (1) .

#### خاتمة:

وهنا يخطر ببالنا سؤال . . . اذا كان محمد على قد أصبح الزارع. الوحيد والصانع الوحيد والناجر الوحيد ومن أجل جيشه ومن أجل أسطوله اهتم بالزراعة واهتم بالصناعة واهتم بالتجارة غماذا كسبت مصر ؟

لاشك أن محمد على حين كون الجبش وحين بنى الاسطول كان يهدف الى اقامة دولة مستقلة في مصر له ولابنائه من بعده . ومن تم كان اهتمامه العظيم بالرى والصناعة وبالتجارة كان من أجل هذا الهدف ولم يكن حين بدأ هذه المشروعات يقدر ننفسه ولحكمه مثل المصير الذى آل اليه وانما كان. يحدوه الامل في دولة عربية مستقلة يكون الحكم فيها وراتيا له ولعقبه من بعده ، وكان محمد على بركيا نعصب لكل ما هو تركى ولذلك فقد فال الترك مدة حكمه أكثر مما نال المصريون ولكن سياسة محمد على في توطيد نظام الحكم والادارة والعناية بندعيم الاقتصاد وشئون العلم والثقافة مهما كان هدفه منها نقد خلق في مصر دولة حديتة توية عاد اليها الامن واسنطاعت أن تخمد ثورة الوهابيين ونفنح السودان وبخمد بورة المورة ونخيف السلطان العلماني معلا شانها ببن الدول واكتسبت اسما ومركزا بعد أن كانت احدى. الولايات العثمانية البي ينخاطف الحكم فيها شرذمة من المماليك لم يفكروا في مستقبل البلاد بقدر مافكروا في مصلحهم التبخصية ناهيك بهذه النخبة من الرجال الذين كانوا مخلصين لبلدهم ادوا اليها الخدمات التي لاتزال مائلة امام اعبننا متل رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك ، ومصر الني عزلت، عن العالم الحدبث ومدنبنه وحضارته طوال القرون ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، بدأت تفتح عينيها على الفكر الاوربى الحديث فتقتبس منه بقدر مايسرت لها ظروفها. ولو أن انجاترا لم تقف لمحمد على وتلك القوة النامية بالمرصاد ، ولو أن محمد على اتبع شيئًا من الدممقراطية في حكمه وتخلى عن اتباع السخرية في تنفيذ بعض مشروعاته ولنخلى عن تعصبه للترك لكان له منزلة أكبر وأعظم ومع ذلك منهو يعنبر بدق باني مصر الحديثة .

<sup>(</sup>۱) جورجی زیدان : تراجم مشاهیر الشرق فی القرن الناسع عشر ( رفاعة الطهطاوی ) ص ۲۲ ــ ص ۲٦ جزء ۲

## مسادسا: الاحوال الاجتماعية:

بلغ عدد سكان مصر فى أواخر القرن ١٨ ثلاثة ملايين نسمة ، ثم نقص الى ٢٠ مليون تقريبا سنة ١٨٢٣ ، وهذا النقص حدث فى اثناء الحملة الفرنسية على مصر وفى عقبها ، وذلك بسبب كثرة الثورات والفتن والحروب ثم عاد السكان فتزايدوا وبلغوا سنة ١٨٤٥ ، ١٨٤٥ على ٢٠٤٨ ، نسسمة .

وكان السكان ينقسمون في عهد محمد على الى طبقتين ، طبقة الحكام ، وطبقة المحكومين ، فمحمد على اعتمد في حكمه على خليط من الاجناس ، على الترك والماليك والشراكسة ، والالبان والارمن واليهود وبعض من الشوام والقبط (۱) بالاضافة الى بعض الأوربيين (۲) واعطاهم الوظائف الهامة ووازن بينهم وجعلهم الصفوة الفعالة في حكم مصر ، وجعل منهم طبقة موالية له ولحكمه ، ولم يعط المصريين أكثر من الوظائف الروتينية الصغرى ، ثم اصبحت لحمد على السيطرة على الأراضى الزراعية بحق الارث فأعطى منها هذه الجماعات ، وظلت سيطرته على المتلكات لاتفرق بين ممتلكات الدولة وممتلكات الخاصة (۳) واستأثر منها افراد اسرته والاتباع بالاملاك الكبيرة .

وكانت فئة كبار الموظفين العثمانيين تأتى بعد أسرته وحاشيتها ، اذ أنه بعد تصفية فئة الماليك سنتى ١٨١١ ، ١٨١١ وزع عليهم مائة الف فدان ثم تلاحقت انعاماته عليهم وكانت تتراوح بين مائة فدان وثلاثة آلاف فدان للموظف الواحد ، كما منح ضباط الجيش مساحات تراوحت بين مائة فدان وخمسمائة فدان وفقا لرتبهم العسكرية .

ثم صارت الوظيفة في الحكومة وسيلة من وسائل توسيع الملكية لان ألموظف كان يدخل كمشاترى من مزادات الحكومة العلنية (٤) .

<sup>(</sup>۱) محمد شکری : بناء دولة محمد على . ص۲۲

<sup>(</sup>٢) أنيس صايغ : الفكرة العربية في مصر . بيروت ١٩٥٩ ص١٧

<sup>(</sup>٣) ذوقان قرقوط: تطور النكرة العربية في مصر ١٨٠٥ -- ١٩٣٦ بيروت ١٩٥٢ ص ١١٧

<sup>(</sup>٤) د، رؤوف عباس : ص٠٥٠ ، ص٥٥/٥٥

وبسرعة نشطت الملكيات الكبيرة من هؤلاء الموظفين ، وتكونت منهم هنة الذوات وظهرت شخصيات لعبت دورا كبيرا في حياة مصر كرياض باشا ومحمد شريف باشا وسلطان باشا .

كذلك صار موارنة الشام والقبط الذين كانوا قد وفدوا من الشام في أيام المماليك وزاد عددهم حتى بلغ نحو ٤٠٠ اسرة (١) العنصر الغالب في مناصب المالية والخارجية لانهم كانوا يحذقون اللغات الأجنبية (٢) وخبراء تربية دودة القز ، ثم وكلاء لبيوت تجارية أوربية بعد تداعى نظام الاحتكار ، وزاد نشاطهم ، وتراكمت في أيديهم رؤوس الأموال ، ثم رأوا استثمار أموالهم في الزراعة ، واقتنوا الملكيات الكبيرة ، وأدى ذلك الى المطامع والتطلعات ، فقد طمع الامير لطف الله بن حبيب باشا لطف الله في ملك سوريا ، وحدث أتباط الصعيد أنفسهم بالاستقلال ، وكان منهم سليم شديد بك الذى أمتلك أباط الصعيد أنفسهم بالاستقلال ، وكان منهم سليم شديد بك الذى أمتلك بعض القبط الوظائف القنصلية لبعض الدول الاجنبية واستفادوا من الامتيازات كأندراوس بشارة الذى عمل قنصلا لايطاليا وبلجيكا وامتلك عشرة الامتيازات كأندراوس بشارة الذى عمل قنصلا لايطاليا وبلجيكا وامتلك ١٨٨ الف مدان ، وويصا بقطر الذى عمل قنصلا لامريكا وهولندا وامتلك ١٨٨ الف غدان ومصنعا السكر ومعظم أسهم شركة سكك حديد الفيوم (٣) ،

كذلك سبيح محمد على للاوربيين بالتبلك في مصر منذ أوائل حكمه ، فقد أنعم على كبار من استعان بهم في مختلف المجالات بالابعاديات وأعفاها من الضرائب (٤) كما وزع عليهم أراضى الرزقة وتبلغ ستة آلاف غدان معفاه من الضرائب (٥) .

<sup>(</sup>١) ذوقان قرقوط ، المرجع المذكور ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) محمد شکری: ص ۳۹۲

<sup>(</sup>٣) الاقباط في القرن العشرين جزء ٥ ص ٩١ - ٥٠ ، جزء ٣. ص٧٤ - ٧٥ -

<sup>(</sup>٤) محمد كامل مرسى : الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي في عهد الفراعنة حتى الان القاهرة ١٩٢٦ ص ١١٩،

<sup>(</sup>٥) أنور عبد الملك ص١،٢،١٠

وشجع محمد على التجار الاوربيين على الزراعة والاستيطان - وخاصة. اليونان التي كانت لهم أموال استثمروها في الزراعة وفي استصلاح الاراخي، وكذلك الانجليز الذين امتلكوا سنة ١٨٤٠ ٢٥ الف غدان ، بل قدم لهم القروض. والماشية ، نم المتلكوا هذه الأراضي بقرار لمبراير سنة ١٨٤٢ (١) كذلك وضعوا أيديهم على أطيان العهده في القرى التي عجزت عن دفع الضرائب ٠

هكذا أصبحت أسرة محمد على واتباعها ، والموظفون العثمانيون والموارنة والقبط والاوربيون عماد حكم محمد على •

وصارت منة ( العثمانلي ) هي الفئة الحاكمة ، ونظرت الى السكان المصريين مهما علا قدرهم على انهم فلاحين وأنهم عرب حنكنه سي ( غجر العرب ) أو قبطى عرب (حثالة) أو كور فلاح ( الأجلاف ) ، وترى أنه من حقها الاستمناع بما في أيديهم من سيطرة وقوة ، وأن الاهالي أنما هم طبقة محكوم ثانوية ، وطبقة أجيره عند محمد على وأسرته (٢) ٠

رايي.

وصارت هذه الطبقية من ثم ، ذات أساس اقتصادى ، وأساس عنصرى، وأساس سياسي •

وقد ادت هذه السياسة الى سوء حالة الفلاح المصرى ، وخاصة بسبب نظام السخرة الذي لجأ اليه محمد على في تنفيذ مشروعاته ، ولذلك فقد كان الفرار شيئا مالوما 6 وهلك الاف العمال والفلاحين (٣) .

ولكننا يجب أن نذكر لمحمد على مع ذلك عنايته الكبيرة بالشئون الصحية ، فان حرصه على انشاء جيش حديث ، جعله يستدعى كلوت بك سنة ١٨٢٥

<sup>(</sup>١) رؤوف عباس ٠ ص ١٦٥ ٠

وكذلك الجبرتي جزء ٣ ص٧٠٦ (۲) محمد غؤاد شکر*ی* 

<sup>(</sup>٣) الفلاح والصانع بقلم بسلامه موسى ٠٠٠ ص٧١ ــ ص٧١ : في حضارة مصر الحديثة .

نيكون طبيبا أول لهذا الجيش ، والى هذا الرجل يرجع :

ا ــ انشاء مجلس الصحة من خمسة أعضاء من الاطباء والجراحين والصيادلة برئاسته ،

٢ -- انشاء ادارة طبية يراسها منتش عام لتقدير شئون المستشفيات والصادية .

٣ ــ انشاء صيدلية مركزية بالقاهرة ، ومستودعات للادوية بالاسكندرية وأخرى فى حلب وثالثة فى عكا ورابعة فى جده وخامسه فى الخرطوم وسادسة فى كنديابكريت .

٤ ــ انشأ محمد على مجلس صحى في الاسكندرية خاصا بالبحرية .

o ـ عنى بانشاء مدرسة الطب ومستشفى ملحق بها ، ومدرسة للعلب البيطرى فى رشيد على يد م، هامون ونقلت هذه المدرسة بعد ذلك، الى أبى زعبل ،

٦ عنى كلوت بك بالتطعيم ضد الجدرى ، ومكافحة الاوبئة مئل
 الكوليرا التى وفدت على مصر سنة ١٨٣٠ ، ومكافحة الطاعون الذى حدث سد ١٨٣٠ .

٧ ــ انشاء مدرسة الولاة والمرضات رغم ماقابل من صعوبات تمئلت في أحجام الآباء عن ارسال بناتهن الى هذه المدرسة ، فاستعاض عنهن بالجوارى والحبشـــيات ،

وكان من جراء هذه العناية الصحية أن بدأت تنتهى ممارسة الطب على أيدى بعض الجهلاء ، الذين كانوا يمارسونه فى صورة (وصفات) مشوهه لا وبدأ ينتهى تدريجيا العصر الذى كان يسيطر عليه الحلاقون ، كما أخذت الوفيات تقل ، والاوبئة تنصر وأخذ نتيجة لذلك يزداد عدد السكان حتى, بلغ نحو ﴿} مليون فى أواخر عصر محمد على (١) .

<sup>(</sup>۱) محمد شاهين (باشما): حالة مصر الصحية في الوقت الحاضر. في: حضارة مصر الحديثة ص٧٧ – ١١٢،

## العلماء ٠٠٠ والأزهر:

كان علماء الازهر لهم نفوذ عظيم في أخريات العصر العثماني في مصر قبيل الحملة الفرنسية ، فقد كانت لهم الزعامة الأدبية والسياسية بين الجماهير ، واليهم يرجع الفضل في قيادة الحركات الجماهيرية في عهد مراد وابراهيم ، وفي عهد الحملة الفرنسية ، واثناء تولية محمد على حكم مصر ثم اخذ هذا النفوذ يتضاءل ويخبو عندما حاول محمد على القضاء على هذه الزعامة التي ارادت أن تقرض سيطرتها عليه ، والتي حاولت أن تشاركه الرأى في حكم البلاد ، وقد انتهى هذا النفوذ بنفي السيد عمر مكرم كما رأينا .

and the state of t

ولما انشأ محمد على نظاما تعليبيا حديثا في مصر ، انتقل مركز الثقافة من الازهر الذي بقى جامدا في مناهجه وأسلوب تعليمه ، الى المدارس والمعاهد والبعثات ، وانكهش العلماء بسبب ذلك ، وعجزوا عن المساركة في الاعمال العامة ، وبدأت الفئة التي تخرجت من المدارس والمعاهد والتي جاءت من البعثات التي أوفدها محمد على تضطلع باعباء النهضة الحديثة في البلاد وتصبح الصفوة المختارة لدى محمد على ، وبدأت تسقط هيبة العلماء ، وبدأ يسرى بينهم التحاسد والتنافس ، ولم تمتد يد الى الصرح الشامخ وهو الازهر لتاخذ بيده ليجارى التطور العلمي ، واستكان الى حين ،

ولكنه من الجدير أن نذكر أن الأزهر مع كل هذا ظل المنبع الذى استهدت فيه المدارس والمعاهد والبعثات هذه الصفوة المختارة من التلاميذ ، وصارت له يد فى هذه النهضة العلمية ، وخرج من بين رجاله المصححين والمترجمين الذين احتاج اليهم محمد على لتصحيح الكتب وترجمتها وتعريبها (1) .

## العمال والفسلاحون:

لاشك أن حالة الفلاح المصرى تقدمت عما كان عليه قبل الحملة الفرنسية ، وأن بقيت حالته رغم كل الظروف تدعو الى الاشفاق نظرا

<sup>(</sup>۱) الرافعي ، عصر محمد على ، ، ص١٤٢. -- ص١٤٧.

المحرمانه من الملك ، واستهدائه للضرائب الفادهة ، وللسخرة ، ولظالم الحكام ، ولنظام الاحتكار ، وكما تلنا كان ذلك سببا في فرار بعضهم رغم نعرض الفارين للعقاب الشديد .

وكانت النهضة الصناعية في عهد محمد على في مجالات التصنيع المدنى والحربى والبحرى سببا في وجود طبقة من العمال الفنيين المهرة ، أصبحت موضع اعجاب الخبراء الاجانب الذين استعان بهم محمد على في مشروعاته العمرانية والصناعة ، وبجانب هذه النخبة من العمال المهرة كانت هناك مئة من العمال مارسوا صناعات يدوية ، تعرضوا لنظام الاحنكار فهجروا هذه الحرف الى الزراعة (۱) .

وتعرض التجار والعمال التجاريون الى حالة من الكساد بسبب سياسة الاحتكار وتضاؤل ثروانهم ، وذلك فى الوقت الذى نشطت فيه حالة بعض تبار الاسكندرية بسبب انساع تجارتها وانشاء الاسواق التجارية التى أقامها محمد على ، والحقيقة أن سياسة محمد على التجارية جعلت خزائنه تمتلىء بالمال فى الوقت الذى لم يظهر فيه تجار كبار أمثال المحروقي وابنه ممن ظهروا على الحملة الفرنسسية (٢) .

## جماعات العربان:

كان يوجد بمصر من العربان وهم جماعات البدو من المصريين نحو مائة الف تنتظم في نحو ستين قبيلة ، السنرك منهم مابين ١٨ ، ٢٠ الف من الفرسان في الحروب والثورات التي قام بها المصريون أتناء الحملة الفرنسية وبعدها ، ومن المعروف أن هذه الجماعات لم تكن تألف حياة الحضر حتى مطلع القرن 19 ، وانها جابت الصحراء في حركة حياة ونزاع مستمر على الارض الزراعية ضع الفلاحين ، والى وقت قريب عمل بعض هؤلاء في قطع الطريق والاعتداء

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٤٧ - ص ١٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) كلوت بك ، المرجع المذكور ص ٥٠٢

على القرى الآمنه ، وظلت هذه حياة قلة منهم ربما الى الثلانينات من القرن الحالى حيث كان بعضهم يزاحمنا كفلاحين في قرى محافظة الجيزة .

ولما بدأ الامر يستتب لمحمد على في حكم مصر ، رأى أن يهادن هؤلاء في بدأية الامر ، فأخذ يعقد معهم الاتفاتيات ، ولم تحترم هذه القبائل تلك الاتفاتيات ، وحينذاك أدرك محمد على انه لابد من أخذهم بالقوة ، فجرد عليهم حملاته ، وأخذت كتابع الفرسان تناوشهم وتسد عليهم المسالك حتى أذعنوا الى الطاعة ، وقبل منهم محمد على هذا على شريطة أن يكون زعماؤهم رهنا عنده في القاهرة ، وأجرى عليهم الأرزاق ، فخلد أغلبهم الى السكينة ، وبدأت الحكومة المصرية منذ عهد محمد على سياسة تحضير هؤلاء البدو فاقطعتهم الأرض الزراعية المعفاه من الضرائب ،

تم سلك معهم محمد على مسلكا آخر حين حبب اليهم الانتظام في سلك الجيش ومنحهم الاجور على أن يأتى كل منهم بفرسه وسلاحه ، ولبوا الدعوة واستفاد منهم الجيش في متوحاته وحروبه ، واتخذ منهم ابراهيم باشسة حرسسه الخاص (1) .

## الرقيسق:

كانت تجارة الرقيق لاتزال مباحة في النصف الاول من القرن التاسع عشر ، واستخدم كثيرون منهم بصفة اتباع وخدم في بيوت البكوات من المماليك والاعيان من الترك ، وبلغ عدد هؤلاء نحو الالفين ، بالاضافة الى ماكان في بيوت الأغنياء من الجوارى البيض وكن نحو الثلاثة الاف ، وهؤلاء وأولئك اعتنق بعضهم الاسلام ، وعملن في المنازل وعمل الرجال جنودا في الجيش بالاضافة الى الخدمة في منازل الاغنياء وبداوا بذلك ومع الزمن يدخلون في جسم المجتمع المصرى (٢) .

<sup>(</sup>۱) الرافعي ، عصر محمد على ص١٤٩ ــ ص٠٠٥٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٦٥٠ ــ ص ١٥١

وقد انتقد بعض الاوربيين سياسة محمد على فى جلب الرقيق من السودان ، وفى اباحة تداول هذا الرقيق فى مصر ، مع انه كان نظاما مألوفا عند قرون ، وازاء هذا النقد أبدى محمد على استعداده لالغاء هذه النجارة حنى لايحط من قدره فى نظر العالم المتمدين (١) .

## اثر سياسة التعليم في المجتمع المصرى:

عاشت المدرسة المصرية في عهد محمد على منفصله عن المجتمع ، اذ كان التلاميذ يقضون وقتهم كله داخل المدرسة ، يلتحقون بها طوعا أو كرها، ولايبرحونها الا أيام العطلة السنوية ولمرض شديد ، وحتى خروجهم هذا لم يكن للكل ، وانها كان للمتازين منهم ، وكان من حق الديوان أن يحرم التلاميذ من هذه العطلة ، ليعيدوا فيها دروسهم ، ويقنعون بالخروج في طابور، المنزهة تحت اشراف، الاسانذة والضباط (٢) م

فالمدرسة كانت مؤسسة حكومية قدمت فيها الحكومة للتلميذ كل شيء ولم يكن للآباء ، حق توجيه أبناءهم كما أنهم لم يكونوا يعلمون عنهم أي شيء ، وبالتالى غلم يعلموا أي شيء يؤدى الى نجاح المدرسة في التأثير في المجتمع بشكل مباشر أو التأثير به ، وعاشت المدرسة متحفظة ومنفصلة غن البيئة التي عاشت فيها ، وأصبح الدور الذي لعبه المصريون في التعليم سلبيا محضا ، ولم يعن الوالد أن يتضرج ذا مهنة معينة ، أو حرفة معينة ، كما لم يعنه أن ينال شيئا محدودا من العلم ، والأب أيضا لم يستطع أن بعيد ابنه الى الأرض الذي أخذ منها يوما وأخذ منها قسرا ، ذلك أن الحكومة كانت نجمع التلاميذ كما كانت تجمع الجند لجيشها ، والجميع هنا لديهم سواء فهم (أنفار) ، وكان التجنيد يمثل في أذهان الفلاحين البعد عن الاهل وعن الوطن ، وحياة الذل والاستعباد ثم الأرهاق والموت في ساحة الحروب .

<sup>(</sup>۱) محمد رضعت : تاريخ مصر السياسي في الازمة الحديثة ، القاهرة ١٩٢٠ جزء أول ص٧٤ ــ ص٠٧

<sup>(</sup>٢) أحمد عزت عبد الكريم . ص ١٩٦٥

واختلط في اذهان الناس التجنيد من أجل الجيش والتجنيد من أجل المدرسة ، فالقائمون به في كلتا الحالتين واحد ، لقد سرت في نفوس الناس فكرة أن الحكومة أخذت منهم أبناءهم الى الجيش تحت ستار أخذهم الى المدرس وهنا وهناك مكثوا سنين عديدة بعيدين عن أهلهم (١) .

وبهذه السياسة اصبحت المدرسة ثكنة عسكرية وليست مؤسسسة اجتماعية ، لم تنعل شيئا يبدد الحذر الذي سرى في نفوس الناس ، ويتربها الى المجتمع ،

كذلك لم تفعل مكاتب الحكومة مايسد حاجة المجتمع الريفى الى التعليم ، وكان هذا المجتمع في حاجة الى من يرقى به اجتماعيا ، ويساعد على تدبر حقوقه وواجباته ، والى مايمكنه من تلمس المعيشة الصحية .

والتعليم في عهد محمد على كان تاصرا ، لم يستطع في التغلغل في طبقات المجتمع كلها ، نقد اتتصر على غنات محدودة وانتهى به المطاف الى تكوين طبقة ممتازة في المجتمع ، طبقة ممتازة بعقليتها بالقياس الى مجموع كبير من الشمعب الجاهل ، طبقة اصبحت ترية بالقياس الى المجتمع النقير ، طبقة ( الافندية ) طبقة الارستقراطية المتعلمة الفتية .

وشيئا فشيئا ، أصبح المجتمع المصرى طبقتين متمايزتين ، طبقة ( الافدنة ) وطبقة ( الفلاحين ) طبقة العمل الميرى ، وطبقة العمل اليدوى القذر ، وصارت الطبقة الاولى تحسد وتلقى التقدير والاحترام ، بينما الثانية تكد وتشقى وتخضع ولاتلقى جزاء كدها ،

وهكذا اصاب المجتمع المصرى انحلال ، نتيجة شعور الطبقة العالمة وهى. السواد الأعظم بالاهمال ومقدان العدالة ، واصاب المجتمع اختلال التوازن واحتقار العلم اليذوى .

ومما ساعد على تجسيم هذا الانحلال هو أن أغراد الطبقة المتعلمة لم تعد الى بيئتها التى نشأت فيها لترقى بها وترفع مستواها ، وتلائم بينها وبين

ï

i,

<sup>(</sup>۱) على مبارك : الخطهل التوفيقية مجلد ٣٠ جزء ٩ س ٤٠٠٠

<sup>(</sup>۲) احمد عزت عبد الكريم : ص١٤٥ -- ص١٥٧

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وانتقر الريف المصرى الرجل المفكر الذى عمل على انهاضه ، وبدأ أهل. حياتهم الجديدة ، بل انهم تحولوا الى بيئات آخرى ، في حاضرة البلاد ، الريف بعد تليل يهجرونه ويتحولون الى المدن بغية الشهرة والغنى ، ومع الزمن بدأت هذه الطبقة المتعلمة تشعر بالقوة وعلو المقام ، وبدلا من الاخذ بيد أهل الريف ، بدأوا هم على العكس يحتقرون هؤلاء الفلاحين ، ويمنعون عنهم التعليم ، بدعوى أن هذا التعليم يصرفهم عن العمل في الأرض التى نشأوا فيها ، ويزيد من عدد المتعطلين ، ويعرض البلاد للمشاكل الاجتماعية الخطيرة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# . • الفصل محت مس

## (( محمد على يدعم استقلاله ))

# ﴿ الحرب الوهابية ،.. وفتح السودان ﴾

# ا، - الحرب الوهابية ١٨١١ - ١٨١٩م

كان ذلك سنة ١٨٠٧ حينما طلب السلطان من محمد على أن يرسل قواته الى بلاد العرب ليقضى على الثورة الوهابية ، ومحمت على حينذلك لم يكن قد تخلص من مشاكله ولم يكن قد حاز رضا السلطان بشكل يجعله يطمئن على حكمه في مصر ، وكانت قواته من عناصر رديئة من الدلاة والارنؤود وكان الماليك يثيرون المتاعب في وجهه وكانت مصر بلا اسطول وبلا جيش وطنى ، وكان زعماء الشعب يريدون أن تكون لهم كلمة بجانب محمد على .

وشعر محمد على حينذاك بأنه لابد أن يستجيب لمطالب السلطان م، واكن كيف والوضع كما رأينا ؟

أخذ محمد على يماطل وان كان في قرارة نفسه يرحب بذلك لان يتيح له :

ا ــ التخلص من هذه العناصر الرديثة من جيشه ليتمكن من انشاء قوة جديدة حديثة نظامية م

٢ - ولان هذا يساعد على تحقيق اطهاعه في الاستقلال وتحقيق احلامه في انشاء دولة عصرية .

· ٣ - ولان هذا يساعده في الحصول على رضا السلطان العثماني وفي الحصول على امتيازات تجعل منه ومن مصر دولة ذات مكانة بخاصة في

۱۷۷ ... بناء الدولة الحديثة )

الامبراطورية ، وكرر السلطان طلبه سنة ١٨٠٨ وسنة ١٨٠٩ وأخيرا وفي. سنة ١٨١١ أعد محمد على حملته على بلاد العرب ،

وقبل أن نتكلم على هذه الحروب يحسن بنا أن نعرف شيئا عن الحركة الوهابية .

والحركة الوهابية عبارة عن ثورة دينية قام بها الشمسيخ محمد ابن عبد الوهاب في منطقة نجد بقصد تخليص الاسلام من البدع والخرافات. التي لحقت به وتسببت في ضعف العالم الاسلامي ، وكان هذا الرجل عالما ذكيا تلقى العلم في البصرة والحجاز وتاثر بالامام بن حنبل والامام ،بن تيمية ، وأشتهر بالتشدد في مذهبه وأنه وان كانت وعدته هذه دعوة صالحة وطيبة الا أن البعض يأخذ على الشيخ تشدده وتكفيره لمن يأخذ مأخذه ولم يتبع تعاليهه .

وفي العيينة التى ولد فيها ونشأ وبدأ دعوته وأخذت دعوته تنتشر ويكثر أنصاره ، فاستاء منه حاكم الاحساء لتشدده فتهدده بالقتل أذا لم يرجع عن دعوته فرحل إلى الدرعية حيث أعجب أميرها محمد بن سعود بدعوته فآواه ونحالف معه وأصبح من أنصاره بل تعهد بنشر هذه الدعوة بشرط أن يؤيد الشيخ سيادة الأمير ، وبالطبع كانت تلك فرصة أنتهزها كلا الاثنين هذا ليدعم السبيل أمام دعوته وذاك ليمهد السلطان والنفوذ له في نجد .

وبقدر ما انتشرت الدعوة بقدر ما اتسع نفوذ آل سعود ، فقد استطاع . محمد بن سعود أن يحارب القبائل المجاورة ويفرض عليها سلطانه ونفوذه ، ثم خلفه ابنه عبد العزيز بن سعود سنة ١٧٦٥ وكان من أشد انصار الدعوة الوهابية فأصابت الدعوة انتشارا ونموا وامتد نفوذها من نجد الى الحجاز واطراف العراق ومات الشيخ سنة ١٧٩١ بعد أن تويت دعوته وانتشرت بين التبائل (١) .

أما عبد العزيز بن سمود نقد زحف على كربلاء واستولى عليها

<sup>(</sup>۱) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ، الطبعة الخامسة .. التاهرة ١٩٦٧ ص ٣٢٣ .

سنة ١٨٠١ ونهبها ونهب المدينة المنورة وهدم مسجد المسين في كربلاء واستولى على ما به من نفائس فضح المسلمون في كثير من البقاع واغتالوا الامير عبد العزيز سنة ١٨٠٣ .

ولما جاء سعود استمر في مناصرة الدعوة ووصل في فتوحاته الى مسقط وزحف على الطائف واحتلها ثم دخل مكة سنة ١٨٠٣ وبعدها أرسل الى السلطان سلبم الثالث يطلب منه منع المحمل سواء من دمشق أو القاهرة لان هذا أمر مخالف للدين ، ثم تمكن الوهابيون من الاستيلاء على المدينة سنة ١٨٠٥ ونهبوا نفائس الحرم النبوى ثم امتد النفوذ الوهابي الى عسير واليمن وكان هذا داعيا لان يتجهوا ببصرهم نحو الشام فزحفوا عليها فعلا ولكن الفظائع التي أرتكبوها جعلت السوريين يعرضون عن هذه الدعوة وبذا انحسر النفوذ العثماني عن شبه جزيرة العرب وتعطل الحج فاضطربت تركيا وفشل ولاتها في العراق والشام عن الوقوف أمام آل سعود فلم يصبح المام السلطان سوى محمد على يلجأ اليسه .

#### اعسداد الحملة:

بدأ محمد على يعد الحملة في منطقة (القبة) في معسكر أعده لها هناك ، واختار لقيادة هذه الحملة أبنه طوسون وكان في السابعة عشر من عمره ، وإخثار الشيخ محمد المحروقي كبير تجار مصر مديرا لمهماتها وجعله مستشارا لطوسون وأوصى بأن يلتزم باتباع مشورته ورايه وجهز محمد على حملة من الموسون وأوصى بأن يلتزم باتباع مشورته والفان من الفرسان ، كما أعد السطولا بناه في بولاق - كما رأينا - من ثمان عشرة سنينة لنقل الحملة وجنودها ، وجهز الحملة بالكثير من المؤن والاموال والمدافع والبنادق الحديثة، وصحب الحملة الكثير من الصناع من الحرف المختلفة كما رافقها أربع من المشايخ من أثمة المذاهب الأربعة ، وبدأت الحملة سيرها في سسبتمبر المشايخ من أثمة المذاهب الأربعة ، وبدأت الحملة سيرها في سسبتمبر سيسنة المارا (۱) ،

<sup>(</sup>۱) عجائب الاثار في التراجم والاخبار جزء ٣ ص٣١٨ - ص٣١٩ ، ص٣٣١ - ص٣٣٣ .

#### وفائع المسرب:

كانت بلاد العرب بلادا صحراوية قاسية المناخ ، وكان الأمير سعود ابن عبد العزيز أميرا ذكيا قوى المراس بعيد النظر التزم الحرب الدمناعية في بلاد مجهولة المغاور والطرقات واذا كان الجيش المصرى وجد معاندة من سكان المدن الحجازية في جدة وينبع لان انقطاع الحج الحق بهم ضررا كبيرا ، غانه من جهة أخرى وجد حربا ضروسا من بدو نجد ومن اتباع النبيخ محمد بن عبد الوهاب ،

تهكن طوسون من احتلال ينبع ثم بدر ، وشجعه ذلك على الزحف على وادى ( الصفراء ) فاستدرجه الوهابيين الى الطرق الضيقة حيث الجقوا بهم الهزيمة وقضوا على جزء كبير من جيشه ومدافعه وذخيرته وامواله ، ودفعه ذلك الى طلب النجدة من ابيه فأمده بحملة أخرى واستدعى قواد الأرناؤود حيث اعتبرهم مسئولين عن هذه الهزيمة ،

أما الوهابيين فقد اكتفوا بتحصين المدينة المنورة ولم يتقدموا لمهاجمة طوسون ، ولما وصل المدد الى طوسون تقدم لاحتلال الصفراء مرة أخرى ونجح فى ذلك ثم تابع سيره الى المدينة وحاصرها ثم حطم أسوارها وتمكن من احتلالها ، وشجعه ذلك على فتح مكة نفسها بمساعدة الشريف غالب بن مساعد وقبائل عرب الحجاز التى استمالها طوسون بالمال وسهل له فتح الطائف فى اواخر يناير سنة ١٨١٣ (١) .

نعود الى سعود منجده قد تجنب الاشتراك فى الالتحام مع جيوش طوسون بل أخذ يترقب الفرص ، ويدرس أساليب الجيش المصرى وخططه فى القتال ، ويتبين مدى قوته الحقيقية ثم باغت طوسون بعد استيلائه على انطائف (٢) فالحقوا به الهزيمة فى (تربة) بقيادة امراه تدعى غالية ثم تمكن من احتلال (الحناكية) وأجلى منها الجيش المصرى وكان ذلك سببا فى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٣٦٦ ؛ ص٣٥٣ ، ص٣٥٩ ، ٣٩٦ ، مم٣٥٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٩٩٠٠

اضعاف مركز طوسون وزيادة خسائره فأخذ يلتزم خطة الدفاع واعتصم. بمدن مكة والمدينة وجدة وينبع وأرسل لوالده للمرة الثانية يطلب المدد (١) .

وجاءه المدد هذه المرة بقيادة محمد على نفسه ، الذى لم يكد يصل جدة حتى أخذ يدربس الحالة عن كثب ، واعتقل الشريف غالب حيث شك فى اخلاصه وبعث به الى القاهرة (٢) ثم أرسل حملة استولت على ميناء تنفذة ولكنها أجبرت على اخلائها فى الوقت الذى كان سعود يرابط بقواته فى (بيشه) و (رانيه) و (تربة) يترقب حركات خصصصه وخططه ، ووجد محمد على أن القوات غير كافية غطلب مدد آخر من القاهرة (٣) فأمده نائبه محمد لاظ أوغلى بسبعة آلاف كيس من النقود ، وفى ذلك الوقت توفى سعود ذلك الخصم العنيد وخلفه ابنه عبد الله ولم يكن فى شجاعة أبيه واقدامه وبعد نظره ، بل كان لين العريكة يميل الى السسلم .

بدأ الوهابيون يحاصرون ( الطائف ) وكان بها طوسون غدير محمد على حيلة انقذ بها حياة النه واجلى بها الوهابيين عن الطائف ، ثم تقدم جيش محمد على الى يسبل حيث الحق بالوهابيين هزيمة نكراء واحتل بعدها تربة ورانيه وبيشه ولكنه لاتى صعوبات كنبرة خلال هذه الغزوة وسار الى قنفذة ثم جدة نم مكة غاتما ، وأما قوات طوسون غقد تمكنت من الزحف الى الرس احدى مدن نجد واحتلتها نم دخلت الشبيبية على طريق الدرعية عاصمة الموهابيين (٤) .

لم يجد عبد الله مفرا من طلب الصلح فعرض المسلح والطاعة على, طوسون وانتظر طوسون رأى أبيه ولكن محمد على كان قد قرر العودة الى. مصر فجسأة .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرامعي : عصر محمد على • الطبعة الثالثة • التاهرة المرامعي : ١٩٥١ ص ١٣٩ ص ١٤١ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٣٨٤ ، ص٥٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) الرافعى : ص١٤١ - ص١٤٥ ، الجبرتى جزء ٣ ص ٢٦٣ ــ من ٢٦٨ .

أو لا : لانه علم بنفى نابليون ثم هروبه من منفاه وعودته الى فرنسا فخشى أن ينكر في الهجوم على مصر مرة أخسرى ٠

وثانيا : لانه علم بأن هناك مؤامرة يدبرها لطيف باشا أمين الخزينة للاستيلاء على الحكم .

ولكن هناك بعض الشكوك حول مؤامرة لطيف باشا الذى يقول البعض ال البرك اثاروه ضد محمد على ولم يكن هذا معقولا لحاجة الترك اليه فى هذا الوقت ، وأغلب الظن أن محمد لاظ أوغلى كان يكرهه لانه من المماليك ولانه حاز ثبة السلطان محمد عليه وعزم على التخلص منه مالصق به تاك المؤامسرة.

#### اخفاق مشروع الصلح وتجدد الحسرب ::

كان طوسون قد عقد هدنه مدتها عشرين يوما مع عبد الله بن سعود حنى يراجع أبيه وأرسل له أبوه متشددا أذ أصر على اعتبار أمير الوهابيين خارجا عن طاعة السلطان ولابد أذن من سفره الى الآستانة ليرى فيه المسلطان رأيه ، وكان السبب في هذا الموقف من محمد على هو أنه كان يريد أن يطيح بسلطة الوهابيين من بلاد العرب ليبسط عليها حكمه ونفوذه .

ورفض عبد الله هذا الشرط ورفض الذهاب الى الآستانة فأرسل اليه محمد على يتوعده بينما رجع طوسون الى مصر عندما علم بقيام فتنة أتارها الجنود الأرنؤود ضد أبيه (1) .

#### حملة ابراهيم باشـــا:

ظل محمد على ستة شهور يعد حملة جديدة جهزها بالمؤن والذخائر والسفن وأسند قيادتها الى ابنه ابراهيم ، ثم خرجت الحملة وبلغت ينبع يوم ٢٩ سبنمبر سنة ١٨١٥ وتقدم ابراهيم الى المدينة المنورة وزحف بعدها

<sup>(</sup>۱) الجبرتي : جزء ٣ ص ٩٩٦ ــ ص ٩٩٦

على الصوبدره وهناك أخذ العرب ينضمون اليه مما ساعده على السير الى الحناكية والى الرس حيث انتصر على الوهابيين على مقربة منها ولكنه رفع الحصار عن الرس بعد اربعة شهور لمناعتها واستمانة الوهابين في الدغاع اهنها ولانتشار الامراض بين جنوده ولانتشار اليأس والملل في نفوسهم وتصالح ابراهيم مع عبد الله على أن يعيد له الرس أذا أستولى على عنيزة وفعلا تفدم اليها ابراهيم باشا فسقطت في يده بسرعة وتراجع عبد الله من الرس الى الشقراء وأخذ يحصن الدرعية في الوقت الذي أحتل فيه ابراهيم بريدة ثم الشقراء بعد حصار شديد في ٢٢ يناير سنة ١٨١٨ (١) وفتح أمامه الطريق الى الدرعية ، فتقدم اليها واستولى في طريقه على ضرمة وبدأ السير الى الدرعية في ٢٢ مارس سنة ١٨١٨ في جيش من خمسة الاف من المشاه وخمسمائة من الفرسان و ١٢ مدفعا وحصارها شهرين وثبت في حصاره رغم عاصفة كادت تودى بجيشه ورغم احتراق مستودى ذخيرته ، ولما جاءته النخيرة جدد الهجوم واستولى على أحياء المدينة الواحدة بعد الاخر وتمكن من الاستيلاء عليها بعد حصار دام خمسة اشهر وسلمها الوهابيون بعد أن تعهد لهم ابراهيم بعدم تدمير المدينة أو الحاق الضرر بالاهالي ولكنه اضطر بعد ذلك الى تدميرها حسب أوامر أبيه (٢) .

أما عبد الله بن سعود فقد جاء الى مصر أسيرا وتلقاه محمد على وأكرمه ثم أمر بترحيله الى الآستانة فوصلها وهناك قتله السلطان العثماني .

وعاد ابرأهيم الى مصر في ٩ ديسمبر سنة ١٨١٩ بعد أن وطد النفوذ المصرى ٠

ا ــ ونظرة الى هذه الحرب نجدها قد أثمرت عن خسائر عديدة فى الارواح والأموال والذخيرة فهى حرب امتدت نحو تسع سنوات وقاتل فيها الوهابيون بشراسة استدعت أن يذهب محمد على بنفسه الى بلاد العرب المساعدة طوسون ثم الى أن يرسل ابراهيم باشا بعد عودنه .

<sup>(</sup>۱) عجائب الاثار ٠٠٠ ص٧٨ه ، ص٨٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨٢٠٠

٢ — وهذه الحرب ساغدت محمد على فى التخلص من تلك الطغمة الفاسدة من القواد الدلاة والارناؤود ومن عدد من هذه الجنود ، وكانت المحرب السمودانية بعد ذلك فيها قضاء على عدد آخر ففتحت الطريق امام, محمد على لانشاء جيش وطنى حديث ومنظم على أحدث النظم وبأحدث الأسلحة أكمل به مشواره فى تدعيم دولته .

٣ ــ الا أن أعظم ما اثهرت هذه الحرب فكان امتداد النفوذ المصرى في عهد محمد على الى شبه جزيرة العرب فقد ظل محمد على يحكم بلاد العرب. حتى سنة ١٨٤٠ حين أخرج منها بعد تآمر الدول وخاصة انجلترا ضده م.

٤ --- ثم أن السلطان العثمانى رضى عن محمد على ، وتدعم مركزه ، وتصادف أن كان قد تخلص مما وقف فى وجهه من صعوبات ومشاكل فخرج من حرب الوهابيين وهو يقف على أرض صلبة ويحكم دولة واسعة تتمتع بمركز قوى بين الولايات الاخرى .

م شم أن فتح بلاد العرب على يد محمد على أعاد للدولة العثمانية.
 هيبتها وجمع العالم الاسلامى تحت لواثها من جديد ، وأعاد الحج الى ما كأن.
 عليسه .

آ — كذلك فتح بلاد العرب وانتصار محمد على على الوهابيين اول حجر في زعامة مصر للعالم الاسلامى في ذلك الوقت ، وفي تفكير محمد على في انشاء دولة عربية كبيرة وحتى في بلاد العرب نفسها كسبت مصر الانصار لان هؤلاء الذبن أضيروا من توقف طريق الحج ، وهؤلاء الذين لم تعجبهم الدعوة الوهابية نظروا الى حملة محمد على كحملة خلاص وليست حملة متح وخاصة أنه اتبع العدل بين الناس ومنع الجنود من السلب والنهب فاكتسب محبتهم ،

٧ -- وفتح الغزو المصرى لبلاد العرب الاوربيين وايقظ الخوف فى نفوسهم من تلك القوة الجديدة النامية ، وخاصة بعد أن أخذ محمد على يشرف على طريق التجارة فى البحرين المتوسط والاحمر ويعين له وكيلا تجاريا فى بمباى هوا ( فوريس وشركاه ) ، وأخذ يحد من سيطرة السنن الاوربية وجولاتها في

البحر الاحمر دون رقيب ، ويحد من رحلاتها الى الشمال من جدة . . وخانت. انجلترا من ذلك واحست أن البحر الاحمر خرج من يدها فبدات تقف فى وجه محمد على ومشروعاته التوسعية .

٨ ــ وأصبحت مصر قوة جديدة في عالم السياسة الدولية يحسب لها حســـابها (١) ٠

#### ٢ ــ (( فتح الســـودان ))

كان فتح السودان مشروعا اتتصاديا وحضاريا بالدرجة الاولى عند محمد على ، فهو قد رغب أن يحصل على مناجم الذهب والفضة التى تسامع بوجودها في السودان ، وهو كذلك قد أرسل مع الحملة عدد من العلماء ليبثوا الدعاية الاسلامية في أرجائه ليوفروا عليه الكثير من الجهد في الحرب والقتال (٢) .

والى جانب ذلك كان محمد على ضيقا بجنوده الالبان والارناؤود والدلاة فقد عادوا من بلاد العرب ليثيروا الشخب من جديد فأراد ان بقذف بهم في مجاهل السودان ، وهم بدورهم بعد سماعهم ان السودان يفيض ذهبا وفضة تحمسوا لهذا الفتح ، ورجا محمد على ان يستفيد من ذلك ، فالى جانب القضاء على هؤلاء يستطيع أن يجند من السودان عددا من العبيد ، فقد سمع أنهم محاربون أشداء يشتهرون بالطاعة والاخلاص ، أم هو يربد أن يوفر اليد العاملة المصرية لمشروعاته الزراعية والصناعية ولايريد أن يستنفذها في الجندية ، وهو ايضا أحس بأن المصريين قد ثقلت عليهم ضرائبه ومغارمه وخاف أن تحدثهم انفسهم بالنورة عليه فأراد أن يستعين بحرس من عناصر غبر مصرية ،

وكذلك كانت بقايا المماليك في مديرية دنقلة تشغل باله وتفكيره لانه خاف.

<sup>(</sup>۱) حسين مؤنس: الشرق الاسلامي في العصر الحديث ، جزء أول ،. الطبعة الثانية ، القاهرة ۱۹۳۸ ص١٩٨٤ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص١٩٨ ، ص٢٠٠٠ ٠

أن تتجمع هذه العناصر وتسترد قوتها وتهاجم مصر فعمل على التخلص منها نهائيا (١) .

ويذكر بعض المؤرخين أن محمد على رغب من غتح السودان أن يوسيع ملك مصر في الجنوب فقد كان يشعر أن السودان ومصر بينهما روابط طبيعبة وتاريخية لاتنفصم عراها وأن كلا منها يدعم الاخر اقتصاديا ويؤلف جزءا من شطرى واد واحد في تحالفهما وفي اتحادهما قوة ، وأنه بغتمه للسودان يستطبع أن ينشط حركة التجارة ويؤمن لطرق التجارة سبلها ، وكذلك يستطيع أن ساهم في كشف منابع النيل ومجاهله ويؤمن للمكتشفين طريقهم ، وقد كانوا يلاقون الصعوبات الجمة في سبيل هذا العمل الحضارى العظبم (٢) .

ويروى أن محمد على كان يخشى من أن تفكر انجلترا فى السيطرة على منابع النيل والسيطرة على مصر من الجنوب بعد أن فشلت حملة فريزر عليها فأراد أن يؤمن حدود مصر وسلامتها ، ويطمئن على منابع النيل شريان الحياة الاقتصادية فيها ولخدمة مشروعاته الزراعية الواسعة (٣) .

#### الاستعداد الحملة:

اراد محمد على أن يؤمن حدود مصر الغربية قبل أن يزحف على السودان خجرد حملة من ١٣٠٠ جندى بقيادة حسن بك الشماشرجى متحت سيوة وأخضعتها للحكم المصرى في غبراير سنة ١٨٢٠ وبدأت تنتظم شئونها وقصدتها حملات الكشف وينها حملة لينان دى بلفون كبير مهندسى محمد على والمسيور دروغتى Drovetti قنصل غرنسا العام في مصر والمسيو ريتشى الطبيب الايطالى (٤) .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۱۹۸ – ۲۰۱ ۰

<sup>(</sup>۲) الرانعی : عصر محمد علی ص۱۸۸ -- ص۱۹۹۰

۱۷۱ - ۱۲۹ - ۱۲۹ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۷ -

<sup>(</sup>٤) الجبرتى: ص٦٠٩ - ٦١٢٠ . ،

كذلك استصدر محمد على فتوى تشرع له فتح السودان ، ويبدوا أنه خشى من استبداد الالبانيين بأرض السودان على اعتبار أنها فتحت بأيديهم وليس للسلطان حق عليها ، ثم أنها كانت بلادا اسلامية وليس لاحد حق إسترقاق أهلها بلا سبب ، وهو كذلك أراد بهذه الفتوى أن يؤثر في الاهالى خشية أن تشتد مقاومتهم له (1) .

وبدا محمد على بجهز للحملة المرسلة الى السودان واختار لمصاحبتها ثلاثة من العلماء هم الشمخ على محمد قاضى أسيوط والشيخ أحمد البقلى والشمخ أحمد السملاوى المغربي (٢) وذلك لكى يقوموا بدعوة السودانيين للطاعة والاعتراف بسيادة الحكومة المصرية حقنا للدماء واختار أيضا لمصاحبتها م ، فردريك كايو Khaio لبقوم بالكشف عن مناجم الذهب والفضة ،

أما عن الجنود فقد جهز محمد على } آلاف مقاتل من الفرسان والعرب والمفاربة ، وجهز كذلك ١٤٠٠ مقاتل لحقوا باسماعيل باشا أثناء زحفه واسند قيادة هذه القود لابنه اسماعيل بينها أنفذ جيشا آخر ضم نحو } آلاف جندى بتيادة صهره محمد بك الدفتردار وكلفه بفتح كردفان .

واعد لهذه الحملة ثلاثة آلاف مركب لنقلها ونقل عتادها في النيل كما جهزا لها ثلاثة آلاف من الابل للنقل البرى وسار في خدمة هذه الحملة ألفان من الاتباع والعبيد (٣) .

#### فتح السحودان:

سارت الحملة في ١٨ يولية سنة ١٨٢٠ قاصدة السودان ، وركب المشاة المراكب في النيل ، أما الفرسان فقد ساروا ومعهم رجال المدفعية يركبون الخيل والدواب بالبر الغربي وسبقت هذا الجيش طليعة من خمسمائة من الفرسسان .

<sup>(</sup>۱) مؤنسس: ص ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٢) الجبرتى: ص ٦١٢

<sup>(</sup>٣) الرافعي : ص ١٧٣ ... ص ١٧٤ ٠

وبعد أن وصلت الحملة الى جنوب الشلال ( الجندل السادس ) فر المماليك الذين كانوا ( بالدر ) وخضعت هذه المنطقة لاسماعيل باشا و وبعدها تقدمت الحملة الى وادى حلفا ثم زحفت على مديرية دنقلة فتمكنت من دخول ( سكوت ) و ( دنقلة ) دون مقاومة فقد استسلم من بها من المماليك وفر بعضهم الى هندى فلم يقبل ملكها ايواءهم فتشتتوا بين القبائل السودانية التى سلبنهم متاعهم ، ودخلت هذه المنطقة في طاعة محمد على ،

أما المقاومة الجدية فكانت في منطقة (كورتى) حيث قاتله الشايقية بشجاعة ولكن بنادقه فتكت بهم ، ولما أعجب اسماعيل باشا بشجاعتهم عرض عليهم الخدمة في الجيش المحرى فقبلوا وأخلصوا للحكم المحرى وتقدم اسماعيل باشا حيث أحرق (كورتى) واخترق صحراء بيوضة فوصل الى (بربر) في ١٠ مارس و (شندى) في ١٨ مارس وقدم ملوكها خضوعهم ، فأقر اسماعيل نصر الدين ملك بربر ونهر ملك شندى في مكانهما، وأخذت المدن تسقط في يد اسماعيل مدينة بعد أخرى فسقطت (حلفاية) ثم (أم درمان) ثم (الخرطوم) وكانت قرية صغيرة بها بضع بيوت من الغابات ، وبعد أن وحلد اسماعيل قدمه في هذه الجهات ، فتح (سسنار) عاصمة مهلكة سسنار في ١٢ يونية سنة ١٨٢١ .

الما محمد بك الدغتردار فقد سار الى كردفان ووصلها بعد رحلة شاقة مضنية في منطقة جبلية صحراوية مجهولة المسلك وفي ( باره ) اشتبك مع السلطان محمد الفضل في معركة في ابريل انتهت بهزيمة السلطان ثم سقوط ( الابيض ) عاصمة كردفان في يد محمد بك الدغتردار .

وهكذا كان فتح السودان أسهل بكثير من غزو بلاد العرب ففى بلاد العرب قاتل العرب البدو والمشهورون بالشجاعة ببسالة وفى سبيل عقيدة يذودون عنها وكانوا مدربين جيدا على القتال واستخدام الاسلحة ، أما فى السودان فلم يكن هناك مملكة واحدة قوية ، وانما كان السودان مقسما الى ولايات وممالك عديدة ليس بينها ترابط ، وليست فى كفاءة الوهابيين الحربية ولذلك فقد سقطت المدينة بعد الاخرى والملكة بعد الأخرى .

ولكن ورغم هذا مان الجيش المصرى قابل في السودان عددا من المصاعب

كان من أهمها فتك الأمراض والأوبئة به ، فهذه المنطقة كانت تنتشر بها أمراض المنطقة الحارة ، ولم يكن يصحب الحملة سوى قليل من الاطباء لبسبت لهم دراية بهذه الامراض وطرق علاجها والوقاية منها ، وكان منها كذلك قلة المأكل والملبس والعناية اللازمة وادى هذا الوضع الى تذمر الجنود وظهور بوادر الثورة مما جعل اسماعيل يلح على أبيه في ارسال المؤونة والملابس فارسل محمد على أبنه ابراهيم بالمطلوب فدب الأمل في نفوس الجنود وخاصة بعد أن دفع لهم رواتبهم المتاخرة ،

بعد ذلك اتفق الأخوان على أن يسير اسماعيل الى مجارى النيل الأزرق لفتح هذه المنطقة ويسير ابراهيم الى أعالى النبل الابيض الى بلاد الشيلوك والدنكا ولكنه لم يكد يصل الى بلدة (القربين) حتى مرض معاد الى مصر .

أما اسماعيل مواصل زحمه وتمكن من منتح ( مازوغلى ) في يناير سنة١٨٨١، وخضع ملكها الملك حسن ولكن اسماعيل كان قد أصابه المرض والتعب مطلب، من أبيه الاذن له بالعودة .

وهنا كانت النكبة الثالثة التى أصابت الجيش الفازى فان أهالى (شندى) و (حلفاية) ثاروا في وجه الحكم المصرى بتحريض من الملك نهر فأسرع اليها اسماعيل حيث أنب نهرا ولطمه على خده فأسر في نفسه الانتقام وخاصة بعد أن فرض عليه غرامة مالية جسيهة يوفيها في مدى خمسة أيام ، وأن يقدم الفا من الرقيق ، ودعا الملك نهر اسماعيل الى وليمة في قصره وكان من المقش وأثناء الوليهة أشعل رجال الملك نهر النار في القصر وما حول من التقش ومات اسماعيل وحاشيته حرقا ، بينها انقض جنوده على من بقى من جند اسمسماعيل فقتلوهم .

وعلم الدغتردار بهذه المكيدة فزحف على شندى وخربها ونكل بأهلها بقسوة وسبى آلافا من النساء والصبيان وتعقب الملك نمر ولكنه لم يدركه فقد هرب الى حدود الحبشة .

## ختائج فتح السودان:

بحث اسماعيل باشا ومعه المسيو كايو عن مناجم الذهب التي سمعوا

عنها فى جبل بنى شنتول ولكنهم لم يعثروا على شىء ذى قيمة منه • ولم يفتصر عمل هؤلاء الباحثين على البحث عن الذهب والفضة • بل انهم قاموا بدراسة الخصائص الطبيعية والجغرانية لتلك الاقاليم •

والحكم المصرى من جهة أخرى ساعد على توطيد دعائم الامن والنظام في ربوع السودان بعد أن كان الامن مضطربا وطرق المواصلات مقطوعة وقوافل التجارة وتشجيع العلماء ورواد الكشف والاستطلاع للقيام بالرحلات العلمية لاستكشاف الاصقاع الغائية من السودان ولكشف منابع النيل وروافده ومحمد على قام بنفسه بتنظيم البعثات والحملات الجغرافية للكشف عن منابع النيل الابيض وامده بالجنود والمراكب اللازمة لرحلته .

#### وقد قام سليم قبطان بثلاث حملات :

1 \_ في الحملة الأولى التي تحركت من الخرطوم في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٢٩ الى النيل الأبيض ولكنها عند بلدة العيس لم تستطع التقدم بسبب الجنادل والعوائق النهرية فعادت ثم انحدرت في نهر سوباط ولم تستطع التقدم فزحفت الى الخرطوم في ٣٠ مارس سنة ١٨٤٠ وقام سليم قبطان في رحلته باعداد جدول للارصاد الجوية لهذه الجهات وكان أول دراسة عاونت في اكتثماف باطن التارة وقد قامت الجمعية الجغرافية الفرنسية بدراستها بعد أن قدمها لها المسيو جومار رئيس البعثة المحرية بفرنسا ، كما نشرت في مجلة الجمعية الجغرافية الحفرافية (۱) .

ب — أما الحملة النائية فابتدأت فى ٢٣ نوفهبر سنة ١٨٤٠ وصحب سليم قبطان سمليمان كاشف يقود قوة برية ومعه المهندسان الفرنسيان دارنو وساباتييه والرحالة الالمانى فرن والمسيو تليو ، وقد وصلت هذه الحملة الى جزيرة جونكر على خط عرض (٥٥) على بحر الجبل وهى مدينة قريبة من البحيرات ليس بينها وبين منابع النيل الا مسافة قصيرة ولم تستطع التقدم بسبب وجود العوائق النهرية فعادت وعرجت فى عودتها على نهر السوباط وسارت غيه

<sup>(</sup>۱) نسيم مقار: البكباشي المصرى سليم قبطان والكشف عن منابع النيل . الطبعة الاولى . القاهرة سنة ١٩٦٠ ص ٢٨ ــ ٦١ .

الى أن تعذر مسيرها الى مسافة اطول فعادت وكتب مسيو دارنو رسالة عن هذه الرحلة نشرتها الجمعية الجغرافية الفرنسية (١)

ج - أما الحملة الثالثة قامت من الخرطوم يوم ٢٧ سبتمبر سنة ١٦٨١ وتد تعرضت السفن للرياح وتعرض الجند للمرض ولم تستطع تجاوزا النقطة التي وصلتها في رحلتها الأولى فعادت الى الخرطوم في ٦ مارس.

ومن هذا يتضح أن هذه الرحلات قد لاقت صعوبات جمة وهى بذلك ترينا كيف أن هذه المناطق كانت مجهولة وكيف أن اكتشافها كان أمرا صعبا ولكن العزم والاصرار والرغبة في الكشف التي اتصف بها محمد على أتت بنتائج هامة أعطتنا صورة عن هذه المناطق وعن أحوال سكانها ونباتها واشتجارها ومناخها وحيوانها وهذه الدراسات قدمت خدمات جليلة للعلم والحضسارة (٢) .

أما تجنيد السودانيين غلم يتم كما أراد محمد على غقد حمل الاغا من السودانيين الى مصر ليجندهم ولكن الجو لم يناسبهم وانتشرت بينهم الامراض وغناست هذه التجربة .

#### نظسام الحكم المصرى في السسودان:

اعاد الفتح المصرى للسودان النظام والامن ، فان محمد على عينالسودان حاكما الطلق عليه (حكمدار السودان) جمع فى يده السلطة المدنية والسلطة المعسكرية وكان يرجع فى سلطته الى ديوان الداخلية فى مصر ، ونظرا لبعدا السودان عن مصر بسبب صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت كانت سلطة هذا الحاكم مطلقة ، وأنشأ اسماعيل باشا مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض وسرعان ما اتسعت المدينة وصارت ملتقى المتاجر الآتية من انحاء السودان ومن البلاد الافريقية ، وصارت مركز الحركات الكشف والرحلات العلمية ومرسى للسفن وتزايد مع الوقت عدد سكانها حتى بلغوا

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص۲۲ - ص۹۶ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٥٥ ـ ص٧٧٠ .

منحو ٥٥ الفاسنة ١٨٨٣ وكانوا نحو ثلاثين الفا في عهد محمد على ، وقد قسم السودان الى مديريات لكل منها مدير يتولى قيادة الجند وقسمت المديريات الى أقسام لكل قسم منها ناظرا وكان يساعد المدير وكيل وعدد من المعاونين والكتبة وقاضى ومفتى ومجلس امن ورجال للشرطة ، أما السكان الاصليون فقد ابقاهم محمد على في مراكزهم وكانوا عبارة عن مشايخ مثل شيخ النوية وشيخ دنقلة وشيخ بربر ، وكل هذا الجهاز الادارى يتلقى أوامره من الحكمدان وتحت اشرافه ، وعندما كان يضعف نفوذ هؤلاء الحكمداريين كان يجنح هؤلاء الموظفون الى العنف والظلم مما أدى الى تبرم الأهالى ،

وفى السودان جعل محمد على حامبة بلغت نحو سبعة آلاف جندى منهم ..؟ من الشايقية فى سنة ١٨٣٨ ثم زاد العدد بعد ذلك حتى بلغ نحو ١٨ الف جندى وهذه الحامبة كانت موزعة على العواصم والمدن الكبرى، وبمضى الوقت دخل عدد كبير من السودانيين فى هذا الجيش .

وكان محمد بك الدفتردار أول حكمدار السودان وتعاقب بعده من الحكمداريين من أشهرهم عنمان بك الذى تولى سنة ١٨٢٣ ومحو بك فى سنة ١٨٢٥ وكان عادلا رحيما بعكس عثمان بك الذى فرض الضرائب الفادحة وأسرف جنوده فى القتل ، وكان أعظمهم خورشيد باشا لانه امتاز بالسرة الحسنة والعدل والاستقامة واعتنى بأموال البلاد وتأمين الاهالى على أموالهم وأرواحهم وحذا حذوه احمد باشا أبو ودان الذى فتح فى عهده اقليم كمللا وأسست مدينة كسلا سسنة ١٨٤٠ .

وفى سنة ١٨٣٨ قام محمد على برحلة الى السودان ليتعهد شئونه ولبيحث عن مناجم الذهب وصحبه طائفة من المهندسين والباحثين وامر في زيارته بالغاء تجارة الرتياق .

وزاد العمران في السودان اذ انتظمت أمواله واسست المدن مثل الخرطوم وكسلا ومامكة على النيل الازرق سنة ١٨٤٠ في اقليم سنار ، كما توطد الامن ونشطت المعاملات التجارية وأدخلت العديد من المحاصيل الزراعية وحفرت الابار وأصلحت الطرق مثل الطريق بين كروسكو وأبو حمد (١) .

<sup>(</sup>۱) الرافعى : ص ۱۸٦ ــ من ۲۰۱

# الفصل السادس-

## النزاع بين محمد على والسلطان وتحديد مركز مصر الدولي

استطاع محمد على أن يفتح السودان ويضمه الى حكمه سنة ١٩٢٢ وينظم الحكم فيه وينشىء فيه عددا من المدن اهمها الخرطوم وكسلا وفامكة ويوطد الامن في ربوعه ويدخل فيه عددا من المحاصيل الزراعية مثل القمح والخضر ويغرس فيه الاشجار ويحفر عددا من الابار في صحراء النوبة بين كرسكو وأبى حمد ، وشجع انتشار الامن في ربوع السودان على قيام عدد من البعثات العلمية ورحلات الكشف الجغرافي التي ساعدت على اكتشاف منابع النيل وعهد محمد على الى البكباشي المصرى سليم قبطان أحد ضباط البحرية المصرية بكشف منابع النيل الأبيض فقام بثلاث رحلات اكتشف في الاولى نهر سوباط احد روافد النيل في فبراير سنة ١٨٤٠ ومارس سنة ١٨٤٠ وفي الثانية اكتشف النيل الأبيض في منطقة غندكر وجنوبي البحر بمائة وثمانية أميال جنوبا في ٢٥ يناير سنة ١٨٤١ وفي الثالثة لم يستطع التقدم جنوبا نظرا لما حل بالجنود من الأمراض .

وفى سنة ١٨٤١ كلفه السلطان العثماني بالقضاء على الثورة الوهابية التيقامت فى نجد ونشلت الدولة العثمانية نفسها فى اخمادها وكان من نتائج استفحال الثورة وسيطرة آل سعود على الحجاز أن تعطلت بعنات الحج واستحاع محمد على حيث اخفتت تركيا ان يتضيين بقوة جيشه على دولة الوهابيين فتوطد مركزه وسمت مكانته فى نظر تركية فلم تعد تفكر فى عزله أو تغييره .

ثم كان لنجاح محمد على ــ رغم تحطيم اسطوله فى نوارين سنة ١٨٢٧ ــ فى حروب المورة وعلو مكانته فى نظر الدول ، اثر على تفكيره فى الانفصال وتحقيق استقلال مصر وخاصة بعد ان ظهرت شخصية محمدا على الدولية

۱۹۳۱ م ۱۳ ـ بناء الدولة الحديثة )

وخاطبته الدول راسسا دون وساطة السلطان العثمانى بل ان انجلترا الرسلت له تبدى اسفها على مالحق بالاسطول الممرى فى نوارين وتظهر رغبتها فى جعل علاقتها به ودية ، وعقدت معه الدول اتفاقا فى اغسطس. سنة ١٨٢٨م وهذا أول وثيقة سياسية ابرمها وزير خارجية مصر مع دولة أجنبية فى عهد محمد على ،

وكان أول تفكير لمحمد على حكما يرى بعض المؤرخين حو امتناعه عن المداد السلطان بالساعدة في حربها مع روسيا معتذرا ببعد المسافة بطريق البر وعدم توفر السفن لنقل الجنود .

وكان هذا ايذانا بوقوع نوع من الجفاء بينه وبين الباب العالى و ووجس السلطان محمد الثانى منه خيفة وفكر فى الانتقام منه وانتزاع مصر منه ولم بحل بينه وبين تحقيق ذلك سوى ارتباك مالية الدولة العثمانية فى ذلك الوقت ولذلك فقد كان قيام الحرب بين محمد على والسلطان ضرورة لامناص منهسا (1) .

ضرورة دفاعية لحمد على ضد رغبة تركية في استرداد مركزها وضرورة هجومية له لانه رغب في ضم سورية الى مصر لصيانة ممتلكاته فقد كان معنى انشاء دولة مستقلة ضم سورية الى هذه الدولة لانه لايمكن تأمين هذه الدولة الا عن طريق برزخ السويس وكانت حدود مصر الطبيعية الحصينة في نظره ليست في السويس وانما هي جبال طوروس في شمال الشام وبعض المؤرخين يذكرون أن ابراهيم باشا عندما سئل اثناء حصاره لعكا الى اى مدى تصل فتوحاته اذا تم له الاستيلاء عليها فقال ما معناه الى مدى مايتكلم الناس واتفاهم واياهم باللسان العربي (٢) وذلك يعنى ان محمد على كان يفكر في انشاء دولة تضم الولايات التي تتكلم باللغة العربية أما وقد فتح السودان ونال حكم بلاد العرب فقد بتيت سورية ، بل ان ابراهيم نفسه كان يرى من الضرورى ضم العراق كذلك .

<sup>(</sup>۱) کلوت بك : جزء أول ص١١٨ ــ ص١١٩

<sup>(</sup>٢) الرافعي: عصر محمد على - الطبعة الثالثة ص٢٤٧ - ٢٤٧

وفى سنة ١٨٣١ كانت الظروف ملائمة لمحمد على لتحقيق مشروعه مقد خرجت تركية من الحرب اليونانية سنة ١٨٢٧ والحروب الروسية سنة ١٨٢٩ منهوكة القوى ماذا عرفنا ماكان بها من فتن داخلية واضطرابات ادركنا كم. كانت تعانى هذه الدولة الهزيلة وأن محمد على كان في استطاعته تحقيق مشروعه لو لم تقف الدول الأوربية وانجلترا في وجهه ،

ثم أن محمد على كان يمتلك جيشا قويا نظمه ودربه وجهزه بالاسلحة المحديثة ، واسطولا انشاه في ترسانة الاسكندرية وكانت سورية تعانى من مساوىء الحكم العثماني ومظالمه وبشير الشهابي كبير امراء لبنان منذ سنة ١٨٢٢ كان صديقا لمحمد على فكان له عضدا واستمال محمد على الشيخ حسين عبد الهادي من زعماء نابلس ، ومصطفى أغا برير الذي عينه ابراهيم باشا على طرابلس ، وبذا لم يكن محمد على يخشى المقاومة لجيشه التوى ،

ولم يكن بعد ذلك أمام محمد على سوى أن يتذرع بالحجج والدعاوى حتى يهاجم سورية ولما كان عدد كبير من الفلاحين المصريين قد هاجروا الى. سمورية بسبب غداهة الضرائب وهربا من السخرة وتخلصا من الخدمة المسكرية فان محمد على خشية من عواقب هذه الهجرة الاقتصادية فقد طلب الى عبد الله الجزار والى صيدا أن يرجع هؤلاء المهاجرين فرفض. فغضب محمد على وارسل اليه يتوعده (٣) .

#### تجهيز الحملة:

جهز محمد على جيشا تكون من ستة آلايات من المشاة وأربعة من الفرسان عدته ثلاثين ألف جندى مجهزين بأربعين مدفعا ميدانيا وعدد من مدافع الحصار وكثير من المؤن والذخائر وجهز جزءا من الاسطول لنقل اللحملة قوامها ١٦ سفينة حربية و ١٧ سفينة نقل عقد لواءها للاميرال عثمان نور الدين باشا وتم تجهيزها في أوائل سنة ١٨٣١ ولكن وباء الكوليرا الذي غتك بالناس فتكا ذريعا اربعة وثلاثين يوما وقضى على مائة وخمسين الف من السكان وخمسة آلاف من الجنود اوقف الحملة عن المسير ولما جاء شمهر

<sup>(</sup>۱) محمد كرد على : خطط الشمام ، الجزء الثالث ، بيروت ١٩٧٠. ص ٢٦ ـــ ص ٥١

آكتوبر سنة ١٨٣١ تحركت الحملة في ٢٩ منه بقيادة ابراهيم باشا يكن وكان القائد العام المحملة هو ابراهيم باشا بن محمد على (١) •

#### عَــزو ســـورية :

احتلت الحملة في طريقها غزة بعد أن غرت منها الحامية العثمانية وزحف على ياما مأخلاها العنمانيون وتحركت العمارة البحرية من الاسكندرية بقيادة ابراهيم ومعه سليمان باشا الفرنساوى وعباس باشا ابن طوسون والقى مراسيه في حيفا واتخذها قاعدة لحركاته العسكرية .

وفى ٢٦ نوفهبر سنة ١٨٣١ زحف الجيش المصرى على عكا وحاصرها يرا وبحرا ثلائة شهور استولى فى اننائها الجيش المصرى بقيادة حسن المناسترلى على صور وصيدا وبيروت وطرابلس واحنلت كتيبة اخرى مدينة القدس .

اما تركبا غانها اضطربت امام هذا الغزو غارسات لمحمد على نطلب منه الكفاعن التتال ولكنه اخذ يماطل بينما ارسل الى ابراهيم يطلب منه مواصلة الحرب وشديد الحصار حول عكا ، واستهرت تركية مع ذلك فى حشد عشرين الفي مقاتل تحت قيادة عتمان باشا اللبيب والى طرابلس وعلم بذلك ابراهيم غنرك جزءا من جيشه فى حصار عكا بينما تحرك بجزء آخر أنجد به طرابلس التى هاجمها الترك نم تعقبهم الى حمص وفى سهل الزراعة حصد ابراهيم بمدائمه قوات عثمان باشا وارتد الى حماة انتظارا لموصول المدد ، وعاد ابراهيم الى عكا وشدد الحصار عليها من البر والبحر يساعدة العرب والدروز والموارنية والتى بدانات المدافع على أسوارها حتى تصدعت ، فهاجمها بعنف فى والتى بدانات المدافع على أسوارها حتى تصدعت ، فهاجمها بعنف فى مائلةت المدنة سلاحها فى مساء ذلك اليوم ، بعد أن استمر الحصار لعكا مستة شهور وفقد الجيش المحرى — . . • • • • • وكان لسقوطها رنة فرح عظيمة فى مصر وسلم عبد الله الجزار نفسه فقابله ابراهيم بحفاوة وأكرمه محمد على فى قصر بالاسكندرية وبعد فتح عكا سار ابراهيم الى

(۱) کریم ثابت : محمد علی ـ ص ۱۲۳ ـ ص ۱۸۳۱

دمشق حيث دخلها في ١٦ يونية سنة ١٨٣٢ بعد أن ألحق الهزيمة بالجيش، التركى وساعده على ذلك منحها نرحيب أهلها به (١) .

أما السلطان العنمانى نقد جزع لسقوط عكا وكان قد أعلن عصيان محمد على ولما ووجه بالحقيقة المرة اعد جيشا عظيما من ستين الف جندى واسطولا من ٢٥ سفينة وعهد بقيادة الجيش الى حسين بانسا ووهب له ولاية مسر وكريت لو قهر الجبش المصرى وتقدم حسين باشا ببطء ، وعسكر على مقربة من انطاكية وأخطأ حين أرسل محمد باشا والى حلب بمقدمة الجيش للتحصن فى حمص وبذلك نعرضت مقدمة الجيش للهلاك وعلم ابراهيم بهذا فاسرع بجمع جيشه وقواده فى تلانين الف جندى وفى حمص فى ٨ يوليو منة ١٨٣١ سحق جيش محمد باشا الذى فر بعد أن لقى هزيمة نكراء وفقد الفى قتيل ، ٢٥٠٠ أسير وعشرين مدفعا وذخائر وأمتعة جيشه وكان العامل فى هذا النصر ما امتاز به الجيش المصرى من براعة القياده وحسس النظام وبسالة الجنود وتفوقهم فى التدريب .

تقدم حسين باشا الى حبص بعد هزيمة مقدمة جيشه والتقى بفلولها المنهزمة ولما علم بحقيقة الحال ارتد الجميع الى حلب واتخذها حسين بائنا تاعدة له ولكن اهلها وقد كانوا يكرهون الحكم التركى قاوموا دخول الجيش الى المدينة واغلقوا أبوابها فى وجه الجيش التركى ، فانسحب حسين باشا الى مضيق بيلان وتحصن فبه أمام الجيش المصرى فتقدم الى احتلال حماة ثم حلب ومكث بها بضعة أيام وجاء الأهالى من الجهات المجاورة تعلن الخضوع للحكم المصرى ثم تقدم الى بيلان ورابط فى السهل المنبسط تحت المضيق غربى الطريق الواصل من كليس الى انطاكبا بينما كان الجيش التركى يعسكر فوق قمم جبال بيلان فنظم ابراهيم قوانه بحيث تحاصر المنافذ المؤدية الى هذه المرتفعات وحتى يضع الجيش التركى هدفا لمدافعه واستطاع أن يحتق نصرا عزيزا فقد فيه ٢٥٠٠ بين قنيل وجريح و ٢٠٠٠ أسبر و ٢٥ مدفعا واحتل المصريون بيلان وسلمت لهم مدن انطاكيا واللاذقية والسويدية وكانت نكبة الجيش التركى فى هذه الموقعة ساحقة حيث اختفى والسويدية وكانت نكبة الجيش التركى فى هذه الموقعة ساحقة حيث اختفى حسين باشا متنكرا خشية الفضيحة ، وتقدم المصريون الى احتلال ولاية

<sup>(</sup>۱) محمد كرد على : المرجع المذكور ص ٥١ ــ ص ٥٣

المنه ومع ذلك مان عناد السلطان محمود جعله يعد جيشا جديدا بقيادة الصدر الأعظم محمد رشيد باشا من ٥٣ ألف مقاتل ولكنه جيش من خليط من عناصر واجناس مختلفة لاتربطهم رابطة والاتجمعهم غاية وبذلك كان جيشا بلا روح معنوية في وقت كان الجيش المصرى وقيادته في أفضل حالهم المعنوية وفي موقف حربى طيب . واحتل ابراهيم مضيق كولك وبعده زالت العقبات الطبيعية من أمام جيشه ثم احتل مضيق آخر بالقرب من مدينة شفت خان ونقدم الى قونية التى اخلاها الترك واتخذها قاعدة لجيشه وهناك دربب جيشمه على القنال في تلك المنطقة وهي المنطقة التي سيقاتل فيها وكانت تلك براعة وحسن قيادة منه ، وكان جيشه يبلغ ثلانين الفا مقاتل ولما وصلت طلائع الجيش التركى بقيادة رؤوف باشا في ١٨ ديسببر حاول ابراهيم أن يجره الى المعركة بعد أن آنس منه الضعف ولكن رؤوف باشا تحاشى ذلك نم تقدمت جيوش رشيد ووصلت قونية في ٢٠ منه وفي يوم ٢١ دار قتال عنيف وهاجم ابرناهيم مسيرة الجيش التركى المستندة الى مستنقعات مكشوفة لأن الجيش التركى كان متحصنا على سنح الجبل في مواقع حصينة فوقع غيها الاضطراب والفشل وعبثا حاول رشيد باشا أن يلم شمل جيشه ولكنه نشل وخاصة أن الضباب كان يحجب المنطقة ووقع أسيرا في يد المريين . وفي هجمة هائلة صحبتها المدفعية التي أخذت تحصد الترك هزم الجيش النركى الذى فقد قائده أسيرا وخبسة آلاف قتيل و ٢٦ مدفعا وفقد الجيش المصرى ثلابة آلاف ، وكانت هذه المعركة من المعارك الفاصلة لأنها فتحت أمام الجيش المصرى الطريق الى الآستانة ، وأرتعدت فرائص السلطان وراى عرشه يتزلزل امام ضربات المصريين وانتصاراتهم المتوالية .

#### المسالة المصرية:

المسألة المصرية هي مسألة عالمية دولية ظهرت منذ الحملة الفرنسية اذ منذ ذلك التاريخ وقد اتجهت المطامع السياسية الدولية الى مصر وتعددت المنازعات في شأن المصير لهذه الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة ويدأت انجلترا وفرنسا تتنافسان من أجل الستعمار مصر ذلك الاستعمار وذلك التنافس الذي بدأ اقتصاديا ثم وجهته الحملة الفرنسية اتجاهاسياسيا، ولما بدأت دولة محمد على الفتية واشتبكت مصر والسلطان في حرب اقترنت هذه المسألة المصرية بالمسألة الشرقية ،

وكانت روسيا في هذا الوقت تنظر الى الانتصارات المصرية بعين الخوف والحذر وبدأت تخشى أن يقضى محمد على القوى على الرجل المريض ويسيطر بذلك على مضيق البسفور والدرنيل والبحر الأسود كذلك ومعنى هذا الحيلولة بين روسيا والوصول الى المضايق والى البحر المتوسط فأسرعت الى المتدخل ونجدة الدولة العثمانية وأوفدت اليه الجنرال مورافييف سيطرة روسيا على الدولة العثمانية وخشيت انجلترا وفرنسا من هذا هو سيطرة روسيا على الدولة العثمانية وخشيت انجلترا وفرنسا من هذا التدخل الروسى على مصالحها ولذا فقد أسرعتا لوقف التقدم المصرى حتى لاتجد مسوغا لمساعدة روسيا لها وأوفدت فرنسا الى الآستانة روسان والسلطان مصدغيرا لها ليسعى في فض الخلاف بين محمد على والسلطان والسلطان محمد على والسلطان والمسلطان مسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمسل

وبدأت الرسل تعد الى محمد على فهذا مورافييف يعرض عليه الوساطة بينه وبين السلطان وهذا مندوب السلطان خليل بائسا يعاوضه فى فض المخلاف سلميا وهذا روسان مندوب فرنسا يرجو ألا يشتط محمد على فى طلباته حقنا للدماء وأن يكتفى بولايات صيدا وطرابلس والقدس ونابلس ولكن محمد على أصر على سورية كلها بل واقليم أطنة وهو جزء من الاناضول نفسها طمعا فى مناجمه وأخشابه ولانه ينتهى بجبال طوروس التى يراها محمد على الحد الفاصل الطبيعى لملكنه النى يراها حقا له وتمسك بمطالبه التى راها طبيعية وعادلة (۱) .

### 

وبينها هذه المفاوضات تجرى كان ابراهيم قد احتل كوتاهية وصار على مسافة خمسين فرسخا من الآستانة ثم أحل الحكم المصرى فى ازمبر وعين عليها منصور زاده فى غبراير سنة ١٨٣٣ ولم تستطع روسيا السكوت فأسرع روسان الى التدخل وبينها اعترض مورافييف على مافعله ابراهيم فى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٥٣ – ص٥٥

وداود بركات : البطل الفاتح ابراهيم وفتحه الثام ١٩٣٢ -- القاهرة ؟ حس '١١ -- ص ١٥٥

<sup>(</sup>۲) داود برکات : ص۱۶ - ص۸۶

آزمير ووجه اليه انذارا بقطع العلاقات ولم يملك ابراهيم الا سحبه، الحاكم المصرى لازمير ، الما فرنسا فقد وجهت جهدها لفض الخلاف وخضع السلطان لمطالب محمد على وبعد مفاوضات دامت أربعة أيام تم الاتفاق على الصلح ووقع في ٨ ابريل سنة ١٨٣٣ وهو الذي عرف بصلح كوتاهية ويقضى بأن يتخلى السلطان لمحمد على عن سورية واقليم اطنة وتثبيته في مصر وكريت والحجاز ويجلو الجيش المصرى عن باقى بلاد الاناضول ، ولم يجلو ابراهيم عما تحت يديه حتى اقر السلطان بسليم اطنه واصدر بذلك فرمانا في ٢ مايو ،

من هذا العرض اتضح لنا ان السلطان لم يقبل صلح كوتاهية ولم يصدر فرمان ٦ مايو الا مرغما ومن ثم فلو واتته الفرصة لنقض هذا الاتفاق وقد وقع مع روسيا معاهده سرية هى معاهدة هنكار اسلكه سى فى ٨ يولية سنة ١٨٣٣ وهى معاهدة دفاعية هجومية تعهدت فيها كل دولة بمساعدة الاخرى فى حالة التعرض للخطر الداخلى والخارجي ٠ وتعهدت تركية بأن فأذن للاسطول الروسى بالمرور فى البوغازات وغلقها فى وجه الدول الاخرى ٠ فأذن للاسطول الروسى بالمرور فى البوغازات وغلقها فى وجه الدول الاخرى ٠

هذا الموقف المتداعى من ناحية تركية مع روسيا كان معناه أن السلطان أضمر نقض اتفاقية كوتاهبة وأنه كان بخشى محمد على بدرجة كبيرة ورأى أن هذا الوالى وازدباد نفوذه معناه ضياع الامبراطورية العثمانية نفسما (1) مـ

#### الحكم المصرى في سيورية:

نظم محمد على الحكم المصرى في سورية من الناحبة الادارية والسياسية والحربية وعنى باترار الامن والنظام فبها وحصن حدودها الشهالية ومضايق جمال طوروس ورابط فيها جيش مصرى بلغ سبعين الف مقاتل واتخذ ابراهيم من انطاكية مركزا لادارته ووحد الادارة ووطد سلطة الحكومة المركزية بعد أن أخضع شوكة الامراء والرؤساء الاقطاعيين . كما ساعد استباب الامن على نشاط الزراعة والتجارة والتعدين ولما كانت ميزانية سورية في غير صالحها ونفقات الولاية أقل من دخلها فان محمد على سد هذا

<sup>(</sup>۱) المرجع السيابق ص٩٣٠ – ص١١٦

العجز من ميزانية مصر نفسها ونحملت مصر هذا الغرم لصالح محمد على. ومطامعه الشمسخصية .

والخلاصة أن سورية نعمت خلال الحكم المصرى ميها بعمران ونهضة كانت محل ترحيب من الأهالى وفرحهم بالحكم المصرى أولا الا أنهم سرعان. مااخذوا يثورون في وجهه .

اولا: لانه بعد مدة تليلة أصدر محمد على أربعة أوامر كانت كانية. لأن يبرم الأهالي بها وتثير في نفوسهم التذمر وهي: \_\_

- ١ ــ احتكار الحيرير من ١
- ٢ --- فرض ضريبة الرؤوس . .
  - ٣ ــ التجنيد الاجباري .
- إلى السلاح من أيدى الأهالى وهم لم يعتادوا ذلك .

وثانيا: لان الدسائس التركية والانجلبزية اخذت تحرك النورات اذ اخذ الترك يوزعون السلاح على الأهالى ويستبيلون رؤساء العشائر وامراء الاتطاع الذين تضى ابراهيم على نفوذهم وتطاع الطرق الدين تذبى ابراهيم على سطوتهم كما أن أنجلترا بدأت تتير القبائل ضد الحكم المصرى كذلك وتعطيهم المال والسلاح (١) .

#### التـــورة:

قامت هذه الثورات في جهات متعددة من أهمها فلسطين في أبريل سنة ١٨٣٤م حول منطقة القدس وتشجع الاهالي عندما علموا بتأهب تركية لنجدتهم وأخذوا ينهبون ويعيثون فسادا في القدس والخليل ونابلس بقيادة أبو غوش وجاء أبراهيم بنفسه على رأس ستة آلاف جندى للقضاء على هذه الثورة ولكن بعد أن تحمل خسائر جسيمة ومناعب كبيرة وبعد أن أخذ يفرق بين القبائل ويضرب بعضها ببعض ، ولم تخمد الثورة في منطقة.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص۱۱۷ - ص۱۲۲ .

القدس الا بعد أن حضر محمد على بنفسه وكلف بشير الشهابي حاكم جبل البنان بالقضاء على العصيان في صفد •

كما انتشرت ثورة فى نابلس فجرد عليها محمد على جيشا استطاع هزيمة الشيخ هاسم حاكم نابلس الثائر وفر هذا الثائر الى الخليل ، فتعقبه الجيش المصرى الى الخليل ثم الى الكرك ولاقى مشقات كبيرة من العطش وانستداد الحر الذى قضى على نحو تلاثمائة جندى من ضربة الشمس ولكنه فى النهاية تمكن من الاستيلاء على الكرك ثم تعقب الثوار حتى قضى عليهم فى البادية .

وتمكن ابراهيم ايضا من القضاء على التمرد والعصيان في دمشق وفي مطرابلس وفي عكا وصافيتا والحصن وفي حلب وانطاكية وبعلبك وبيروت ،

اما الثورة فى اللافتية فى بلاد النصيرية فى اكتوبر سنة ١٨٣٤ فكانت ثورة عاربة وبلغت درجة من الشدة حتى انها مائلت ثورة فلسطين شدة وقوة فزحف عليها ابراهبم باشا واستطاع أن يقضى عليها وينفذ فيها نزع السلاح والتجنيد الاجبارى وينشر الأمن فى ربوعها .

ولكن ثورة حوران فى منطقة الدروز كانت اعنف الثورات كلها وكان سببها ان ابراهيم باشا كان قد اعفاهم من التجنيد ولكنه عندما احتاج الى الجند عاد مطبق عليهم نظام التجنيد منهرد الدروز ولم تخهد هذه الثورة حتى جرد عليها نلاث حملات قضى الدروز على الأولى فى الجبال الوعرة وكانت من فرسان الهوارة و واما الحملة الثانية مكانت بقيادة احمد باشا المنكلى وزير الحربية المصرية الذى بعنه ابراهيم مع مدد من القاهرة وقضى عليها الدروز كذلك فى مغاور بلادهم الوعرة وقتلوا وجرحوا نحو اربعة اللف وجرح احمد باشا جرحا بليغا .

وبذا تصدعت هيبة الجيش المصرى ، وكان ابراهيم لايتود هذه الحملات بنفسه لانه كان يخشى من هجوم الترك غاثر البقاء في انطاكية استعدادا لرد هجومهم بينما استفحلت ثورة الدروز بتيادة شعبلى العريان في وادى التيم مقجهز اليهم ابراهيم جيشا من عشرين الف مقاتل أمكنها القضاء على ثورة وادى التيم وعلى شبلى العريان في اغسطس سنة ١٨٣٨ .

هذه الثورات تعطينا صورة لعنف الدسائس التركية والانجليزية وتعطينا صورة لتشدد محمد على في تطبيق أوامره التي لم تجد موافقة من السوريين ووجدت الرفض القاطع لها نمفي الحقيقة لم يكن من حسن السياسة تطبيق هذه الأوامر في بلاد لم يستقر فيها حكم مصر بعد وذلك اذا لم نفغل أن الترك أختر من هذا العدد ، وأن نعلم أن إخماد ثورة بالعنف والبطش يوغر الصدور المصرى فقد أكثر من عشرة آلاف جندى بينما أبراهيم لم يجند من السوريين أكثر من هذه العدد ، وأن نعلم أن أخماد ثورة بالعنف والبطش يوغر الصدور فضميح السوريون وقد وجدت الدعاية التركية والدسائس الانجليزية بينهم أثراً وأضحا ، وأن نعلم كذلك أن التجارة قد أصابها الركود مما كان لذلك كله أثره في الجولة الثانية من الحرب بين محمد على والسلطان (١) ،

#### الحسرب السسورية الثانية:

لم تكن تركية بطبيعة الامر لترضى بصلح كوتاهية وتخضع لهذا الوالى المندى أجبرها على هذا والذى هددها فى عقر دارها ولذا فقد عملت فى جد على تجهيز جيشها للجولة الثانية من الحرب أملا فى استعادة سورية والملا فى استعادة كرامتها وأملا فى اخضاع محمد على ذلك الوالى المتمرد .

وكانت بداية الجولة كما رأينا هو تشجيعها الثورة في الشام ضد حكم ابراهيم فيها ، كما أرسل السلطان محمود سنة ١٨٣٧ مندوبه صارم أغندى ليفاوض محمد على في تصفية الخلاف بطريقة ودية ولكنه أخفق ورأى محمد على ازاء هذه الدسائس وازاء اخفاق هذه المفاوضات أن يعلن استقلاله فاستدعى وكلائه في الدول في مايو سنة ١٨٣٨ وأعلمهم برفض ذلك وكان يظن أن الدول سوف تؤيده فهى قد عضدت اليونان في ثورتها وانفصالها عن تركية ولكى نسى أن دول أوربا تنظر الى اليونان بغير العين التى تنظر بها الى مصر وخاصسة انجلترا .

خانجلترا لم يكن يرضيها اولا: قوة محمد على في مصر تلك القوة التي يمكن أن تهدد مواصد الاتها عبر مصر .

<sup>(</sup>۱) داود برکات : ص۱۲۳ ــ صهه ۱ ۰

تانيا: قوة محمد على في مصر تلك القوة التي يمكن أن تهدد الدولة العنمانية نفسها بل ربما تقضى عليها وليس في هذا ما يرضى الدول الأوربية التي تنحين الفرص المناسبة لاقتسام تركة الرجل المريض ولذلك فقد تحرض الباب العالى على التشدد في مفاوضاته مع محمد على مما أدى الى اخفاقها كما أنها اثارت ضده القبائل في الشام ثم عقدت مع تركية معاهدة تجارية سنة ١٨٣٨ اتفقت فيها مع السلطان على الفاء الاحتكار وبالطبع كان هذا الاتفاق يسرى على مصر وفهم محمد على أنه المقصود بهذا الاجراء فلم يعلن تبوله ولم يعلن رفضه وذهب الى السودان في رحلة طوياة مدعيا أنه تموله ولم يعلن رفضه وذهب الى السودان في رحلة طوياة مدعيا أنه ذاهب الى السودان البحث عن الذهب واتنظيم حكومة السودان .

اما في سورية فقد كان موقف الجيش المصرى في تحسن وحصن ابراهيم مصايق كولك ولذلك فقد اعتزم حافظ باشا قائد الجيش التركى مهاجمة الجبش المصرى من جهات ديار بكر وعلم ابراهيم بذلك فحشد معظم جنوده حول حلب وبدأت فرقة من الجيش التركى تتجمع عند بيرة حلب (البيرة) بقيادة اسماعيل باتما في ٢١ ابريل سنة ١٨٣٩ ، أما ابراهيم فاستشمار والده ماذا بفعل فأرسل له المدد وعهد الى أحمد باشما المنكلي وزير الحربية لبلحق بابراهيم وعبنا حاولت فرنسا أن تثنيه عن عزمه ففشلت لانها لم تستطع أن تضمن له عدم زحف الجبش التركي على الشمام واحنشد الجيش النركي حول نصبين واستأذن ابراهيم أبيه واعد العده لمهاجمة نصيبين في جبس مى ٤٠ الف مقائل وبلغ جيش الترك ٣٨ الف مقائل .

## معركة نصيبين:

في ذلك الوقت كان جيش النرك ٣٨ الف مقاتل ويحتل موقعا حصينا ويقوده حافظ باشا وعدد من القراد الألمان الاكفاء منهم البارون دى مولتك كوكان الجيش المصرى ٤٠ الف ولكنه كان يفضل الجيش التركى في النظام وبراعة القبادة وحسن الندير والتدريب وقوة العزيمة والثقة بالنفس وبالقواد كما كانوا بفضلونه أيضا في التجانس بينما كان الجيش التركى تعوزه وحدة الجنس تم استفادة قواده من حنكة القواد الالمان واستماعهم لنصائحهم ولذلك مقد انتصر الجيش المصرى على النرك انتصارا عظيما في ٢٤ من يونية سنة ١٨٣٩ وفر الجند الترك وغنم المصريون جميع المواقع والذخائر والخيام والمرة بل وأوراق حافظ باشا وأوسمته حيث لم يتمكن من رمع خيمته ومابها .

وترك الجيش التركى اربعة آلاف قتيل وجريح واكتر من ١٢ الف أسير وخسر المصريون أربعة آلاف قتيل وجريح .

وكانت معركة نصيبين من أعظم الوقائع التى خاضها الجيش المحرى واهمها من حبث السياسة فهى قد حفظت لمصر استقلالها وحصانته من الخطر وكان وقعها اليما على السلطان عبد المجيد الذى خلف السلطان محمود الذى مات قبل أن يعلم بها وكان عبد المجيد في سن السابعة عشر ولم بدر ماذا يفعل ، ومن الناحية الحربية اتاحت هذه المعركة الفرصة لابراهيم ثليحتل بيرة جك وعينتاب ومرعش وأورفة شمالي الفرات وسورية .

#### تدخل الدول وانحسار نفوذ محمد على

كان الانتصار المصرى في نصيبين عاملا حاسما في تحرك الدول (٢) فهي قد هالها هذا الانتصار وخشيت من هذه القوة النامية وفنحت باب السالة الشرقية والمسالة المصرية من جديد وتناست الدول أنها قد اقرت صلح كوتاهية ووافقت عليه وأن محمد على كان يستحق حكم مصر وسورية وبلاد المرب وأدنة بمقتضى هذا الصلح ونسيت الدول أنها كانت تنادى بالمحافظة على الامر الواقع بعد هذا الصلح .

اما الروسيا فقد انتهزت هذه الفرصة وارادت بسط سيطرتها على متركية بحجة الدغاع عنها اما فرنسا فكانت تبيل الى اقرار محمد على على

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص١٥٥ – ص١٧٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٧٣ - ص١٨٥

سورية وبلاد العرب طبقا لاتفاقية كوتاهية ومن ثم فهى تعطف عليه وأما انجلترا فانها قد جاهرت بعدائها لمحمد على وبرغبتها في اضعاف محمد على حرصا على مواصلاتها التجارية وسلبه سورية التى تجعله متحكما في طريق الفرات التجاري ويتيح له قوة بحرية عظيمة ورد الاسطول التركى الى السلطان لان انضمامه الى الاسطول المصرى يجعل مصر قوة بحرية يخشى باسمها واما النمسا فقد كانت تريد المحافظة على الدواة العثمانية حتى الاتجد روسيا الفرصة لفرض حمايتها عليها .

وثانيا : القضاء على محمد على لأنه ثورة على الحكم الشرعى ومبدا مترنيخ هو القضاء على الثورات القومية .

ثالثا : لأن بلك النمسا كان يكره فرنسا ويميل الى, ما يناقض سياستها التعاطفة مع محمد على .

وكان السلطان الجديد في موقف لايحسسد عليه فآثر المفاوضة مع محمد على فأرسل له عاكف المندى يحمل كتابا من خسرو باشا الصدر الاعظم يعرض على محمد على حكم مصر وراثيا ،

واجتمعت كلمة الدولة وتدم سفراؤها مذكرة الى الباب العالى فى ٢٧ يولية سنة ١٨٣٩ يطلبون اليه باسم الدول الخمس : النمسا والروسيا وانجلترا وفرنسا وبروسيا ، الا يبرم أمرا فى شأن المسالة المصرية الا باطلاعهم واتفاقهم ووجود فرنسا فى هذه المذكرة يدل على تذبذب سياستها وكانت عموما تأمل أن تصل من خلال اتفاق الدول الى التوفيق بين وجهتى نظر مصر وتركية بطريق الوساطة ،

الا أن موقفها هذا غيه خضوعا للسياسة الانجليزية وترك الغرصة لها لتهلى ارادتها على الدول وقد عرض بالمرسون على فرنسا أن يعطى محمد على جنوب الشام بالاضافة الى مصر فرفضت فرنسا ولو أنها قبلت فلربما وفرت على محمد على مااحتمل من خسائر بعد ذلك ولما تركت لانجلترا فرصة تأليب الدول ضد محمد على ، ثم أن موقفها هذا تاح الفرصة للروسيا من التقرب الى انجلترا منتهزة فرصة هذا الخلاف بين

الدولتين وعقدت هذه الدول الخمس معاهدة في لندن في ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ وهي تعطى محمد على حكم مصر وراثيا وولاية عكا طول حياته ويعطى مهلة عشرة ايام لقبول ذلك ويخلى كريت وبلاد العرب واقليم أطنة ويعيد الى تركية اسطولها ، غاذا لم يقبل ذلك في مدى عشرة ايام تنزع منه عكا ويمهل عشرة أيام أخرى لقبول حكم مصر ورانيا غاذا لم يقبل حرم من حكم مصر ويدفع محمد على جزية سنوية عن البلاد الني تعهد اليه ادارتها ، وتسرى في مصر وعكا المعاهدة التي عقدتها تركية مع انجلترا ، وتعتبر قوات محمد على العسكرية البحرية والبرية جزءا من قوات السلطان العسكرية واذا مارفض محمد على هذه الشروط ترغمه الدول بالقوة على تنفيذها ، وتقوم الدول بحمد على ضده (۱) ،

وعقدت هذه المعاهدة بغير علم مصر وفرنسا وهاجت خواطر فرنسا التي فوجئت بها وكادت تقع الحرب بين انجلترا وفرنسا وأخذت تحرض محبد على مفى رفض هذه المعاهدة غلما رفضها محبد على تراجعت و وجدت ان تدخلها لن يغر من موقف الدول شيئا و بينها أخذت انجلترا تحرض القبائل في الشام على الثورة ضد الحكم المصرى غاشتعل لبنان بالثورة واعلن الثوار الامتناع عن اداء الضرائب والمؤن العسكرية وتمكن ابراهيم من اخماد الثورة والقبض على رؤساء الفتنة ولكن الفتن لم تنقطع و

وذهبت انجلترا الى أبعد من هذا فأرسلت اسطولها بقيادة نابيي Napier. الى مياه مصر والشام وعهدت اليه اجبار محمد على بارجاع الاسطول التركى وتدمير الاسطول المصرى وأسرعت فرنسا فأبلغت ابراهيم بهذا الامر فعادت السفن المصرية بسرعة الى الاسكندرية .

احد محمد على يستعد للدناع بعد أن رفض المعاهدة ، وأرسل الامدادات، الى ابراهيم واعتبد على تأييد فرنسا له وتمنيه المساعدة منها ، وخلال الايام العشرة الثانية استدعى محمد على رفعت بك مندوب السلطان وأبلغه

<sup>(</sup>۱) نص معاهدة لندن ۱۵ يولية سنة ۱۸٤٠ د ، راشد البراوى - مجموعة الوثائق السياسية الجزء الاول ، المركز الدولى لمصر والسودان. وقناة السويس ، ط۱ القاهرة ۱۹۵۲ ص ۱۷ — ص ۲۶

رغبته في انهاء الخلاف بينه وبين السلطان دون تدخل الدول الاجنبية وابلغه استعداده لترك اطنه وبلاد العرب وكريت والاكتفاء ببصر وراثية وعكا طول حياته وسلمه رسالة بهذا المعنى الى السلطان ولكن قناصل الدول تحايلوا واستدرجوا محمد على الى موقف حرج فانهم عند انتهاء المدة طلبوا مقابلته فلم يقابلهم وقابلهم بوغوص بك يوسف وسلمى بك سكرتير محمد على والمناهم بها تم بين محمد على ورفعت بك ولكنهم سأنوهما ما هو موقف محمد على اذا لم يعطه السلطان سورية غلما أجابا بأنه ليست عندهما بتعليمات بهذا ، اعتبر القناصل هذا الرد رفضا من محمد على للمعاهدة ، تعليمات بهذا ، اعتبر القناصل هذا الرد رفضا من محمد على للمعاهدة ، في الأستانة عندهما تشاور معهم الصدر الأعظم استقر رأيهم على خلع محمد على واصدر السلطان فرمانا بذلك في ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٤٠م

#### المسرب بين مصر والدول:

ارسلت انجلترا اسطولها الى موانى الشام واشتركت معها سفن النمسا وتركية ثم جاءت فى ١٠ سبتمبر الحملة البرية من ١٥٠٠ جندى انحليزى و ٥٠٠٠ جندى تركى ولم يستطع الحلفاء تحقيق النصر الا بعد أن اثاروا القبائل ووزع عليهم الانجليز ٣٠ ألف بندقية فتحرج موقف الجيش المصرى واستولى الحلفاء على جبيل شمالى بيروت ثم حيفا وصور وصيدا ثم بيروت فى أكتوبر وفى ٤ نوغمبر أخلى المصريون عكا بعد أن ضربها الحلفاء من البحر وأصابت قنابل المدافع مستودع الذخيرة المصرية ونسفته ثم بدأت بقية المدن تقع فى أيديهم وأنضم الشهابى لهم وكلنهم لم يطمئنوا له فنفوه الى مالطة فى أول نوغمبر سنة ١٨٤٠م ٠

## نتراجع فرنســا:

ترنساً هذه التى شجعت محمد على على رفض اتفاقية لندن وشروطها اعتمادا على مساعدتهم له تراجعت تراجعا مخزيا فلم يكن رئيس وزرائها انير Tiers جادا في وعده والدليل على ذلك أنه لم يستعد ولم ينجد جيش

<sup>(</sup>۱) کریم ثابت : ص۲۲۸ نـ ص۲٤۱

ابراهيم في سورية معمد الى التسويف بل بلغ حدا من التراجع جعله يرسل الى محمد على المسيو والسكى يشير عليه بفتح بابه المساومة مع الباب العالى ولما استجاب له محمد على وعرض على السلطان أن يأخذ حكم مصر وراثيا وسورية طيلة حياته ويخلى كريت واطنه وبلاد العرب رفض السلطان ، وتراجع أكثر فسحب الاسطول الفرنسي من البحر المتوسط .ثم عندما فشل في سياسته قدم استقالته والف المارشال سول الوزارة ونفضت فرنسا يدها من المسالة ،

#### جهديد وصر:

عندما تمكن الحلفاء من السيطرة على موانى سورية ارسل القائد العام استوبفورد Stopford شارل نابييه Napier بعدد من القطع البحرية الى الاسكندرية للقيام بهظاهرة بحرية لتهديد محمد على واجباره على الاذعان لمطالب الحلفاء وحضر نابييه الى الاسكندرية ووجد ان هذه المظاهرة لن تجديه نفعا فود لو انه تمكن من احتلالها برا ولكنه لم يكن يملك القوة لذلك وكان محمد على مستعدا للدفاع عن البلاد غجرب الطريق الودى وارسل له رسالة يعرض عليه مصر وراثية وسحب قواته من سورية ولكنه في رسالته ثم في مقابلة نمخصية بعد ذلك استعمل اسلوب التهديد ولوح المرض المضور الذي يتهدده فها كان من محمد على الا انه رغض هذا العرض المشوب بالتهديد و

وبعد تفكير أرسل له محمد على يعرض عليه الصلح على أن تكون له مصر وراثية ويرد الاسطول إلى الباب العالى وبخلى سورية ولكن الأميرال سنوبفورد رفض هذا الاتفاق الذى وقعه محمد على مع نابييه بحجة أن تأبييه لايملك عقد مثل هذا الصلح ، ولم يكن مخولا عقده كما رفضه السلطان فتمسك بعزل محمد على ولكن بالمرستون رأى أن هذا الاتفاق فيه حل لهذه المشكلة ، وهذه الازمة الطاحنة وأعلن قبوله وحمل الدول على قبوله (١) وأرسل إلى السلطان مذكره في ٣٠ بناير سئة ، ١٨١ بذلك فقبل السلطاق هذا الاتفاق فهو نفسه لم يكن له قوة ولاحول ضد محمد على الا بمساعدة الدول اما وقد قبلت الدول هذا الاتفاق اذن فما على السلطان الا قبوله وانسحب

<sup>(</sup>۱) داود برکات : ص۲۰۶ - ص۲۰۳ ، ، ، .

بر ٢٠٩. - بناء الدولة الحديثة )

جيشن مصر من سورية ، بعد أن غقد عددا هائلا من الجند ولاقى خسائر مريرة (١) ،

#### فرمانات سنة ١٨٤١ ومركز مصر الدواي

تعتبر معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ هى الوثيقة السياسية الاساسية لمركزا مصر الدولى من سنة ١٨٤٠ وحتى ١٩١٤ فهذه المعاهدة حددت مركزا مصر وجعلت لها شخصية دولية مستقلة ورفعتها من ولاية الى دولة مستقلة وان كانت دولة متيدة بتيود السيادة العثمانية ، وضمنت الدول الخمس التى وقعت على هذه المعاهدة هذه القرارات .

هذه المعاهدة وان كانت قد أعطت مصر مركزا مستقلا فان السلطان. العثمانى أصدر عدة فرمانات قيدت بها هذا الاسستقلال (٢) .

#### ففرمان سنة ١٨٤١ ( ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ ) : (٣) ٠

حصر ورائة العرش فيمن يختارهم السلطان من اولاده واحفاد محمد على الذكور، والزم من يختاره السلطان للحكم أن يذهب الى الآستانة ويتلقى بنفسه فرمان التقليد ، وجعل مرتبة حاكم مصر مماثلة لمرتبة وزراء الدولة في المخاطبات والمقابلات السلطانية ، والزم هؤلاء الحكام بتنفيذ المعاهدات وخط شريف كلخانة في مصر ، وأن تجبى الضرائب باسم السلطان وأن يرسل الحاكم ربع ايرادات مصر من الجمارك والخراج والضرائب الى خزانة السلطان ويخصص الباقي لشئون مصر ، هذا مع تعيين لجنة من قبل السلطان لمراتبة هذا الدخل ، وتضرب السكة ( النقود ) باسم السلطان

<sup>(</sup>۱) نص المذكرة في هاموس الادارة والقضاء لفيليب جلاد : جزء ه. ص ۱٤٨ ــ ص ١٤٩

<sup>(</sup>٢) كريم ثابت : ص ٢٤٨ سـ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) نص الفرمان في تقويم النيل وعصر محمد على باشا لامين سامي. جزء ٢ ص ١٥٠ ــ ص ١١٥

وتكون من نوع نقود الاستانة في القيمة والنوع والمعيار ، ولا يزيد عدد الجيش المصرى في وقت السلم عن ١٨ الف جندى ويتبع في التجنيد النظام المعمول به في تركيا يجعل مدة التجنيد خمس سنوات به في تركيا يجعل مدة التجنيد خمس سنوات ويسرح خمس عدد الجيش كل سنة بطريق القرعة ويقترع بدلهم (اربعة الافع) يبقى منهم في مصر ٣٦٠٠ ويرسل ٠٠٠ الى الاستانة والذين يتمون خدمتهم العسكرية يعودون الى بلادهم ولايجوز اقتراعهم بعد ذلك ، كما نص هذا الغرمان على الا يختلف شعار الجنود والضباط وملابسهم واعلامهم واوسمتهم عن مثلها في الجيش التركى ، سواء في الجيش البرى أو في الاسطول ولايستطيع محمد على أو غيره أن يمنح الرتب العسكرية لأعلى من صاغ قول أغاسي ولايستطيع حاكم مصر أن يبني سنفنا حربية الا بتصريح من السلطان .

هذا واذا ماخالف ولاة مصر هذه الشروط يسقط حقهم فى هذا الامتياز المنوح لهم ، وفى نفس الوقت اصدر السلطان غرمانا آخر ١٣ فبراير سنة ١٨٤١) باستباد اقاليم النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها ، الى محمد على .

لم يكن أمام محمد على ازاء هذه القيود التى تغل يده والتى تترك للسلطان اختيار من يشاء من أولاده وأحفاده الذين يأنس فيهم الضعف الا السعى لدى الدول لتتوسط لدى السلطان لتخفيف هذه الشروط ولتعديل نظام وراثة الحكم ومقدار الجزية السنوية وحق منح الرتب العسكرية.

#### وجاء من السلطان في مذكرة في ١٩ أبريل سنة ١٨٤١م

تعدل شروط هذا الفرمان فحصرت الوراثة في أكبر الاولاد والانجال سنا ، وعدل الجزية تبعا لتقدير يعد مع النظر لحالة الحكومة وأباح لوالى مصر منح الرتب العسكرية حنى رتبة أميرالاي ، وأعطاه منح الرتب الاكبر ولكن بعد استئذان السلطان ،

## الفرمان الجامع ٠٠٠٠ اول يونية سنة ١٨٤١م (١)

كان هذا الفرمان جمعا لاحكام فرمان ١٣ فبراير وتعديلات ١٩ أبريل وغرمان ثالث حدد الجزية السنوية بمقدار ثمانين الف كيس أى أربعمائه الف حيري .

وكان من هذه الفرمانات فرصة للتحال وعدم التقيد من جانب مصر الإنها كانت قيودا محلية بين مصر وتركية وصدرت من جانب واحد وهو السلطان ، ولم تكن تستند على سند دولى أو معاهدة أو اتفاق ، وقد استطاع اسماعيل أن يحرر مصر من معظم هذه القيود بفرمانات استصدرها من السلطان وكان من حق السلطان أن يتنازل عن بعض أو كل الحقوق التي خولتها له معاهدة ١٨٤٠ لكن لم يكن له الحق في أن ينقصها لانها معاهدة دولية مكنولة من الدول ،

مكذا رأينا ماكان يخالج محمد على من آمال فى اقامة دولة عربية مستقلة من العرب وشمال السودان وبلاد الشام بل وجزء من الفرات مستقلة عن السلطان العثمانى والبعض من المؤرخين يقول أن محمد على كان يرغب فى اقامة خلافة اسلامية فى هذه المنطقة ويكون هو الخليفة فيها وهذا بالطبع يعارض مع قول هؤلاء الذين قالوا أن محمد على كان عثمانيا مسلما أحب الترك وفضلهم على العرب وبذلك نهو فى نظرهم لم يفعل أكثر من السعى لاحياء الحضارة والقوة فى هذه المنطقة ونظر الى الخليفة العثمانى كامام لايمكن الخروج على طاعته وانها هو أراد اقامة دولة متية تحت سلطانه يدخل اليها النظم الغربية والحضارة الغربية مستعينا بموارد مصر الاقتصادية وقوة جيشه العسكرية تلك القوة التي اقامها واعتنى بها .

ونحن قد راينا كيف أن محمد على قد فشال في اقامة هذه الدولة التي

ر (۱) نص الفرمان في محمد رفعت تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة ـ جزء أول القاهرة سنة ١٩٢٧م ص٢٩٣ ـ ص ٢٩٥٠

تشتمل على الاقطار العربية التى تشترك مع مصر فى الجوار واللغة والجنس وذلك بسبب تردده وعدم وضوح الهدف امامه جيدا غلو كان محمد على عثمانيا لكان الراى العام قد ساعده لان المسلمين علقوا عليه الامال الكبار لائه أظهر فى تعامله مع العرب استقلالا لم تظهره حكومة الباب العالى ولو أنه كان عربيا صرفا لكسب تأييد الرأى العام العربى لان العرب نظروا اليه باعتباره المنقذ من تدهور الحكم العثمانى ولكن أعظم الاسباب فى فشله كان موقف الدول الاوربية العدائى منه وخاصة انجلترا التى عملت على الا يسيطر محمد على القوى على طريق الهند كما حرصت على الا يهدد الدولة العثمانية المتداعية ليحل محلها هو كحاكم قوى يضاف الى ذلك عامل ثالث وهو أن الوعى القومى العربى لم يكن كافيا بدرجة كبيرة ففكرة اقامة دولة عربية مستقلة لم تكن قد نضجت بعد لان المسلمين عربا وغير عرب كانوا مرتبطين بالدولة العثمانية بواسطة العقيدة وكانت العاطفة الوطنية ممتزجة بقوة بالعاطفة الدينية.



# . الفضل لست ابع

## قناة السويس والتدخل الاجنبي في تستون مصر

عرفنا انه كان من أهداف الحبلة الفرنسية على مصر التغلب على انجلترا وذلك بانتزاع وتهديد ممتلكاتها في الهند والاستيلاء على تجارتها مع الشرق ويعنى ذلك ضربها في مصادر نروتها واضعافها بعد أن عجزت فرنسا عن هزيمتها في أوربا ، وكان مشروع توصيل البحرين الاحمر والابيض هو السبيل الذي رسمته فرنسا للسيطرة على هذه التجارة ،

ومشروع قناة السويس ليس مشروعا حديثا بل هى فكرة قديمة ظهرت الاول مره في عهد الاسرة الثانية عشر عندما اوصل سنوسرت الثالث النيل بالبحر الاحمر وسميت هذه القناة «قناة سبزوسنريس» وكانت هذه القناة تظهر مرة وتردم مرة أخرى فهى في عهد الرومان قناة تراجان وفي عهد الفتح العربى خليج أمير المؤمنين وفي اثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر ذهب بونابرت مع لجنة برياسة المهندس ليبير Prefer الى السويس في ديسمبر ۱۷۹۸ وكان يرافقه أركان حربه وفرقة من الحرس وبعض العلماء ونفقد بونابرت منطقة المشروع وسار يتبع مسار القناة القديمة وتوغل في الصحراء يقتفى أثرها ولما عاد الى القاهرة كلف ليبير بدراسة الموضوع العراسة جدية عملية ، ودرس هذا المهندس المشروع على الطبيعة وهناك كان العرب يهاجمونه وعانى كذلك من قلة الماء وعدم كفاية الإجهزة العلمية وتدم تقريرا عن هذه الدراسة واخطأ في حساباته وكان من نتيجة هذا الخطأ أن اعتقد أن البحر الأحمر أعلى من البحر المتوسط وبذلك غلو نفذ المشروع فلستغرق الدلتا ، وقدم بدلا من ذلك مشروعا لايصال النيل بالبحر الاحمر في

نفس مسار القناة القديمة وهو ماعرف باسم مشروع (ليبير) (١) وقد نشري هذا المشروع في كتاب وصف مصر في جزئه الثالث .

ولم تفتر همة الحكومة الفرنسية عن تنفيذ هذه الفكرة ولم تكن تسكن. الالتعود من جديد وبسرعة مانه علمت في أوربا جماعة عرمت باسم السيمونيين Saint Simoniens كان هدفهم هو تنفيذ مشروع قناة السويس ومن أجل ذلك قاموا بدماية واسعة في أوربا لاتناع حكومتها بهذا المشروع وعندما كون محمد على دولته في مضر استبشر هؤلاء خبرا وجاء ومد منهم برئاسة انفانتان Enfantin لعرض هذا المشروع على محمد على ولما كان محمد على مشعولا في مشروعات الري العديدة وعلى راسها مشروع بناء القناطر الخيرية مانه اعتذر ، وبعد دراسة منية ، بأن مشروع المناطر الخيرية الهيدا للبلاد ولعل محمد على وجد أن مشروع قناة السويس يتيح للدول الاوربية التدخل في شئون مصر علم يرد الاعتذار صراحة ، وعاد الاب انفنتان غاضبا ولكنه غير يائس اذ يستمر في دراسة ذلك المشروع باهتمام وتحمس مترنيخ النمسوى لهذا المشروع وعرضه على محمد على . واراد محمد على أن تكون القناة مصرية فعرض أن تقوم مصر بحفر القناة وبايد مصرية وبنفقات مصر واذا احناجت الى الخبرة الفنية استوردت هذه الخبرة وجاءت بالخبراء ولكنهم فى خدمة الحكومة المصرية وتحت اشرانها وتصير بذلك القناه قناة مصرية تضمن الدول حيدتها ويسمح نيها بالمرور لمختلف الدول نحت اشراف مصر عليها . ولم تكن الدول الاوربية لترضى بهذا لانها ارادت أن تكون القناة لغائدتها ومسمارا تدمه في نعش هذه الدولة التي نستيطر على طرق التجارة بين الشرق والفرب وهي مصر ، فالشروع مشروع استعماري في مكرته ومضمونه وكان القائمون به يخفون أغراضهم الحتيقية .

ومع أن بعنة سانت سيمونيان قد باعت بفشل الا أنها جددت نشاطها سنة ١٨٤١ هين بلغها أن المهندس الفرنسي لينان دى بلغون الذى استخدمه, محمد على قد أعد سنة ١٨٤١ مشروعا لحنر القناة بالاشتراك مع رجل انجلبزي.

<sup>(</sup>۱) عبد الله جاك منو ٠ ص٦٣٢ - ص٦٣٤

يقال له أندرسون وتأسست على أثر ذلك ( جمعية الدراسات الخاصة بقناة السويس) في ٣٠ نوغمبر سنة ١٨٤٦ وضمت هذه الجمعية خليطا من المهندسين الانجليز والالمان والفرنسيين وآورتها بعض الغرف التجارية في أوربا (١) .

وجاء عباس الاول الى الحكم وكان يكره الاجانب وخاصة الفرنسيين واصطفى رجلا ارمنيا يقال له ( نوبار نوبا ريان ) عمل جاسوسا للانجليز في مصر وبهشورة منه طرد عباس الفرنسيين من مصر واحل محلهم الانجليز وبمشورة منهم انشأ سكة حديد من الاسكندرية الى القاهرة الى السويس وذلك لأن الانجليز كانوا يريدون وضع أيديهم على طرق التجارة وليكون هذا المشروع المناة ويصبح بذلك السيطرة لانجلترا وتحول دون تحقيق الاطماع الفرنسية في مصر ، ومرة أخرى دبر الفرنسيون اغتيال عباس فرنسي هو ( فرديناند دى ليسبس ) لتحقيق مشروع القناة نقد كان هذا الرجل عمديقا لسعيد ذلك أن والده ( ماتيو دى لسبس ) كان جاسوسا فرنسيا في بلاط محمد على بعد أن عينه بونابرت في وظيفة قنصل عام في مصر وكان في بلاط محمد على ابن مترهل البدن هو سعيد باشا تبدو عليه امارات الغفلة والغباء نعهد الى فرديناند بن ماتيودي لسبس بتهذيب هذا العلام وترببنه تربية رياضية واستطاع أن يسيطر على عقل سعيد باشا بعد أن سبطر على بدنه ،

وفى سنة ١٨٣٩ التقى فرديناند دى لسبس بهدام دى لامال وكانت من سيدات الصالونات فى باريس قابل ابنتها الشابة الفاتنة وكانت أرملة لاحد كبار المحامين الفرنسيين فتزوجها ثم ماتت وتركت صلة غرام ونفوذ سياسى بين زوجها دى لسبس وأمها مدام دى لامال وكان فردبناند أيضا يهت بصلة القرابة للامبراطورة أوجينى ولعبت بعد ذلك دورا خطيرا فى مشروع قناة السهويس وأتاحت الفرصة لفرديناند بأن يسطو على الجهود الفنية الخاصة الشروع القناة والتى قامت بها جماعة سانت سيهونيان ٠

<sup>(</sup>۱) د. محمود صالح منسى : مشروع قناة السويس بين أتباع مسان سيمون وفرديناند دى لسبس القاهرة ١٩٧١ ص ٩ – ص١٥٧

لم يكد يتولى سعيد باشا الحكم في مصر حتى هرع اليه هذا الافاق بالتهنئة واستطاع عن طريق رجال البطانة والحاشية أن يتعرف على مزاج سعيد باشا وهيوله في الفروسية وضعفه أمام عبارات المدح والثناء وبعد مدة قصيرة استطاع أن يحصل منه على فرمان ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ الخاص بحفر قناة السويس ، وبسرعة جمع سعيد قناصل الدولة في القلعة وتلى عليهم نصوص هذا الفرمان .

تضمن هذا الفرمان الذي سمى غرمان الامتياز أو الفرمان الاول امنيازات كبيرة تمنحها الحكومة المصرية لاحد الاجانب لم تراع غيها مصلحة البلاد . وهذا الفرمان يقع في اثنتا عشرة مادة نص فيها على أن يقوم دياسبس بتأسيس شركة دولية تتولى حفر القناة على نفقتها نم تستغل هذا المشروع لمدة ٩٩ عاما تبدأ من تاريخ فتح القناة للملاحة وتسمى الشركة باسم ( الشرركة العالمية لقناة السويس البحرية ) ويعطى للحكومة المصرية ١٥٪ مِن صافي الأرباح أما الباقي فيوزع بنسبة ٧٥٪ للشركة و ١٠٪ للاعضاء المؤسسين واعطيت الشركة حق الاستيلاء مجانا على الأراضي اللازمة لحفر القناة والتي لاتكن ملكا للافراد وان تضع الشركة يدها على الاراضي غير المزروعة التي تستفيد من ماء النيل من قناة تحفرها الشركة تحمل الماء العذب من النيل الى أراضي القناة وتعفى الشركة من دفع الضرائب على تلك الأراضي لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ فتح القناة ، ويكون للشركة أيضا الحق في استغلال المحاجر والمناجم القائمة في مصر ، كما تعمى الشركة من دفع الرسوم الجمركية على الآلات وسائر المهمات التي تستوردها من الخسارج وبعد ذلك تؤول التناة الى مصر وهي والمنشآت التي أمامتها الشركة بعد ان تدفع مصر تعويضا عن تلك المنشآت يقدر في اتفاق ودى واشترط أن لاينفذ المشروع ألا بعد تصديق السلطان العثماني عليه (١) .

ومن الغريب أن سعيدا لم يطالب بأى شيء مقابل الامتيازات التي منحها اياه ، بل باع قطعة من مصر لرجل غرنسي ولم يقبض الثمن سوى ابتسامة خبيتة (٢) .

<sup>(</sup>۱) نص الفرمان في : عبد العزيز الشناوى وجلال يحيى : وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر : القاهرة ١٩٦٩ ص٧١٥ ـــ ص٥٧٥ ــ (٢) د. مصطفى الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة .

القاهرة ١٩٥٦ جزء ١ ص١٣٨

فى ذلك كتب قنصل النهسا فى مصر روزتى Rossetti الى وزير المخارجية فى فلورنسا يقسول ( لسبت فى حاجة أن أظهر لجنابكم مقسدار الامتيازات التى منحها سمو الوالى فانها عظيمة الفائدة للمسيو دى لسبس وللشركة المراد تأسيسها لانه لم يحدث أبدا أن نال أى شخص مثل تلك الامتيازات العظيمة ويمثل هذا السخاء من أى حكومة كانت ) .

وكان ديلسبس يأمل المساعدة في تنفيذ مشروع القناة من الامبراطور نابليون الثالث والامبراطورة أوجيني وكان ديلسبس قد اتفق مع سسعيد ياشنا على اختيار كبيرى مهندسي الحكومة المصرية موجيل Mougel ولينيان Linant لبعاونا دى لسبس في القيام بالاعمال الهندسية التمهيدية وبحث المشروع وتقديم التقارير ليعرض على لجنة دولية من اساطين الهندسة في مرنسا وانجلترا والمانيا وقام ثلاثتهم فعلا برحلة في منطقة المشروع من الجنوب الى الشمال ودفع سعيد باشا تكاليف هذه الدراسة وكان المشروع البدائي يعمل على حفر القناة في خط مستقيم ، وبعد هذه الرحلة ترك دى لسبس المهندسين المذكورين يضعان تقريرها وأبحر هو في ٢٧ يناير سنة ١٨٥٥ الى القسطنطينية ليحصل على تصديق السلطان العثماني على المشروع وهناك القسطنطينية بدأت مرحلة عنيفة من الصراع .

## موقف انجلترا هن المشروع:

فانجلترا كانت تتطلع الى السيطرة على منطقة البحر المتوسط منذ القرن ١٦ حين أصبحت لها السيادة البحرية بعد أن انتصرت على اساطيل هولندا واسبانيا وفرنسا ثم بعد أن احتلت جبل طارق سنة ١٧٠٤ وبعد توقيع معاهدة باريس سنة ١٧٦٣ على أثر حرب السنين السبع ( ١٧٥٦ – ١٧٦٣ ) والتي تخلت فيها فرنسا لانجلترا عن مستعمراتها في الهند وهذا الوضع أدى الى أن أخذت مصر تكتسب في نظرها أهمية كبرة لوقوعها على الطريق الموصل الى تلك الجهات وخاصة بعد أن دب الضعف في أوصال الابراطورية العتمانية . ورائت انجلترا أن هذا الطريق الهام قد يتعرض لاخطار جسام اذا ماوقعت مصر في أيدى دولة أوربية أخرى فعملت على أن تظل مصر تركية لان هذا الوضع يضمن لانجلترا أمنا من مخاوفها ثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨ لتزيد من مخاوف انجلترا ولتزيد من

أهمية موقع مصر لمتلكاتها وتجارتها ، ثم عندما حصل ديلسبس على فرمان. بانشاء قناة السويس وجدت فيه انجلترا مشروعا بنسياسيا استعماريا فرنسيا يرمى الى فصل مصر عن تركيا والى بسط النفوذ الفرنسي على مصر وبالتالئ! تهديد مواصلات انجلترا الى الشرق بينها كانت انجلترا تعمل في ذلك الوقت على اقناع عباس بانشاء خط حديدي يربط القاهرة بالسويس وبالاسكندرية ويكون مشروعا انجليزيا ولمصلحة انجلترا ولذلك نقد أسرعت انجلترا الي السلطان العثماني تطلب منه عدم التصديق على فرمان الامتياز وكان لها سفير ذو حظوة كبيرة لدى السلطان العثماني ونفوذ عظيم في بلاطه هو لورد رادكليف Lord Stratford de Radcliffe كان يلقب بالسلطان ستراتفورد وكان حريصا على المحافظة على سلامة ممتلكات الدولة العثمانية ولذلك مقد نصح رشيد باشا الصدر الاعظم برفض هذا المشروع ووجد استجابة من رشيد باشا الذي عرف بميله الى السياسة الانجليزية ، وعاد دى لسبس الى مصر خاتبا موجد المهندسين المذكورين قد وضعا في تقريرهما وقدماه الى سعيد باشما وعرف باسم المشروع الابتدائى وبحثا فبه القناة على خط مستقيم ووضعا مواصفة لترعة نهرية نخرج من النيل للمواصلة النهرية ولشئون ا الرى وقدرا في ذلك التقرير المدة اللازمة لانجاز المشروع في سب سنوات ونفقات تنفيذه ٢٠٠ مليون فرنك ــ فأخذ كل هذه الوثائق وبعض الخرائط وساغر الى مرنسا وطبعها كجزء من الدعاية الواسعة التي بدا القيام بها في أوربا وهناك أتصل بالامبراطور نابليون الثالث وعرض عليه هذه الوئائق والتمس منه المساعدة ومن الامبر اطورة اوجيني وأخذيقاومهاكانت تنشر مصحيفة التايمز ضد هذا المشروع ، ثم غادر باريس الى لندن حيث أخذ يتوم بدعاية واسعة النطاق لمشروعه وقابل رئيس الوزراء بالمرستون Palmerstone ووزير الخارجية كلارندون Clarindon واخذ يشرح اهداف مشروعه ويبين المزايا التي تعود على انجلترا من وراء تنفيذه ، وأخذ يرسل الي. أعضاء البرلمان الانجليزي وبلدية لندن وأعضاء الغرف التجارية في لندن وليفربول ومنشستر والى الصحف والمجلات الانجليزية يبين لهم مزاياالمشروع، ونشر رسائله حول الموضوع باللغات الانجليزية والفرنسية والايطالية ولكنه لم يحقق غرضه لان مخاوف انجلترا من قيام مراكز استعمارية مرنسية في ٠ مصر كانت من القوة بحيث سيطرت على عقول الساسة الانجليز فأصبحوا يعتقدون أن التحصينات الدفاعية التي اقيمت في الاسكندرية قد وضعتها

وزارة الحرب الفرنسية ووضع تصميمها في فرنسا واشرف على تنفيذها مهندسين فرنسيين وذلك لصد اى قوة تهاجم مصرمنجهة الشمال وتخف القوات الفرنسية بسرعة لنجدة هذه التحصينات اذا ما عجزت عن الصمود طويلا بل وانهم راوا في القناطر الخيرية منشأة عسكرية وليس مشروع رى وراوا أن كل مايريده سعيد باشا ودي لسبس هو ايجاد فاصل عميق وواسع نيسهل الدناع عنه عبر الطريق الموصل من سوريا الى مصر . ورات انجلترا أيضًا أنه أذا قامت الحرب بينها وبين غرنسا فأن غرنسا تستطيع في وقت وجيز أن تضع يدها على طرفي القناة وبالتالي مان تأييد انجلترا لهذا المشروع انما هو انتحار لها واتاحة الفرصة للسفن الفرنسية في الوصول الى الهند قبل أن يصل خبر هذا الغزو وفوق كل هذه الاعتبارات كان هناك اعتباران آخران ، وهو أن انجلترا كانت تعتقد أن حفر القناة بساعد أي والي على اعلان استقلاله بمصر ، ولم تكن بريطانيا تطيق أن ترى النفوذ المصرى يمتد في عهد محمد على الى البحر الاحمر ، وأن ترى النفوذ الفرنسي يمتد اليه كذلك ويساعد كذلك على أن تتمتع الدول المطلة على البحر المتوسط بميزة أكبر من انجلترا بعد شق القناة ، اذ تصبح هذه الدولة اقرب الى الهند وآسيا عموما ، وكان الخط الحديدي يكفى انجلترا ويفي بمطالبها التجارية عبر مصر والبحر الاحمر (١) .

#### اللجنة الدواية العلمية:

انتهز دى لسبس فرصة وجوده فى باريس ولندن فى صيف عام ١٨٥٥ وعمل على تكوين لجنة علمية دولية تضم اعضاء من انجلترا والمانيا والنمسا واسبانيا وايطالبا القيام بالدراسات المختلفة وبحث الصعوبات الفنية التى قد تعوق المشروع ليمكن التغلب عليها ، ورفضت انجلترا اختيار اعضاء يمثلونها فى اللجنة فاختار دى لسبس بنفسه اعضاء من الانجليز وكونت لمبنة فرعية ذهبت الى منطقة المشروع ، وسافر معها العديد من المنحمسين للمشروع ، ولما حضروا الى مصر وضع سعيد نحت تصرفهم السفن النيلية والموظفين والخدم والمصروفات اللازمة واعتمد لهذا ٣٠٠ ألف فرنك ، وفى المقيتة كانت هذه العملية مظاهرة سياسية اراد بها دى لسبس الماكر

<sup>(</sup>۱) محمود صالح منسى: نفس المصدر ص٢٦٨ ــ ص٢٩٤

أن يخدع الوالى بمظاهر عظيمة جوفاء وبعد نزهة فى الصعيد وموائد حافلة قام اعضاء اللجنة بدراسة المشروع على الطبيعة وقدموا تقريرا موجزا قرروا فيه أن حفر القناة على خط مستقيم هو الحل الوحيد وأن تنفيذها أمر سبهل ميسور ونجاح المشروع مؤكد واقامة ميناءين عند طرفى القناة سبهل مبسور كما قررت أن تكاليف المشروع لايتجاوز ٢٠٠٠ مليون فرنك وقدم هذا التقرير الى سعيد في ٢ يناير ١٨٥٦ فأصدر فرمانا في ٥ منه يطلق عليه الفرمان الثانى يتناول تفصيلات المسائل التى تناولها الفرمان الاول وهو يقع في ٢٣ مادة واكد هذا الفرمان ضرورة تصديق السلطان عليه وفي نئس اليوم اقر سعيد القانون الاساسى للشركة (١) ٠

واستمر دى لسبس بعد ذلك التغلب على معارضة انجلترا غاخذ يستعين بحماته الحسناء مدام دى لامال وما تملك من اسلحة واغراء وذلك من اجل الاتصال بالكونت مترنيخ وغيره من ساسة أوربا وحاول بواسطتها أن يدس هذه المسألة على مؤتمر باريس الذى اجتمع سنة ١٨٥٦ على أثر حرب القرم ولكن مترنيخ قال أن هذه المسألة مسألة داخلية لا شأن لها بالمؤتمرات الدولية ، واستخدم دى لسبس لدى سعيد باشا جاسوسا هو قنصل هولندا في مصر (رويزنير) كما أخذ يستعين بنفوذ البابا بيوس التاسع في التغلب على معارضة انجلترا وكتب اليه في ٣ أبريل سنة ١٨٥٧ قائلا:

( ان بعثات مبشرينا المتفانية ايمانا وشجاعة ، سترى غزواتها الميمونة لبلاد المسلمين مسددة الخطى بهذا الاتصال الجديد ، وليس ثمة ماهو احمس من القناة في نشر المسيحية ) (٢) فبارك البابا المشروع وروج له وكتل من أجله ساسة أوربا وملوكها .

ثم قامت فى الهند ثورة سنة ١٨٥٧ هددت مركز انجلترا هناك واستمرت. الثورة عامين فبدأت انجلترا تشعر بأن القناة تفيدها فى سرعة ارسال حملاتها التأديبية الى الهند ، وأخذت حدة الضغط والمعارضة الانجليزية تخف

<sup>(</sup>۱) محمود صالح منسی ص ۲۹۶ ــ ص ۳۲۳

<sup>(</sup>۲) د، مصطفى الحفناوى : قناة السويس ص٢٦ -- القاهرة في عام ١٩٥٦

أما السلطان العثمانى مكان معارضا للمشروع وراى أن سعيد باشا قد تجاوز حدوده وأرسل فى سنة ١٨٥٧ بارجتين احداهما انجليزية والاخرى عثمانية الى الاسكندرية للقبض على محمد سعيد ولكن هذه المحاولة لم تفلح (١) .

ومضى ديلسبس فى طريقه وطرح أسهم الشركة للاكتتاب فى ٣٠ نونهبر سنة ١٨٥٨ فاشترت فرنسا ٢٠٧١١١ سهما وبلاد الامبراطورية العثمانية ١٥٥٨ سهما وعدد من الدول الاوربية والعربية عددا آخر واحتفظ بمقدار ٢٠٥ر٨ سهما لتباع فى انجلترا والنهسا وروسيا والولايات المتحدة غلما لم تجد هذه الاسهم من يشتريها فرض دى لسبس على سعيد شراءها وكان مقدار ما اشترته مصر يعادل ٤٤٪ من أسهم الشركة ، وأسس دى لمبس مجلس ادارة للشركة اجتمع لاول مرة فى ٢٠ ديسمبر ١٨٥٨ وخشى سعيد أمر العزل غاستشار كبار رجال القانون الفرنسيين فى أمر تكوين الشركة فاكدوا له أن تكوينها باطل .

ومضى دى لسبس فى تنفيذ مشروعه ففى صبيحة الاثنين ٢٥ ابريل سنة ١٨٥٩ حمل معولا وقال: ( باسم شركة قناة السويس البحرية وتنفيذا لقرارات مجلس ادارتها ، نضرب اول معول فى هذه الارض ، يفتح باب الشرق لتجارة الفرب وحضارة الغرب ) (٢) .

وسارت الاعمال في حفر القناة ببطء شديد نظرا لقلة العمال المصريين وسعوبة الاعتماد على العمال الاجانب ثم نشطت بعد ذلك الاعمال بعد استخدام السخرة في تشغيل عدد من العمال كان يصل الى ٢٠ الف عامل وبعد شمورين توفى سسعيد باشا .

## اســـماعيل والشركة:

ولما جاء اسماعيل باشا الى الحكم اعترض على هذه الامتيازات المجعفة بدق مصر ووقع بينه وبين الشركة نزاع ثم وقع معها اتفاقا في ١٨ مارس

<sup>(</sup>۱) محمود صالح منسى: ص ٢٣١ - ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ص ٥٥ (مصطفى الحفناوى)

مسنة ١٨٦٣ أخنت الحكومة المصرية بمقتضاه حق حنر القناة العذبة من الله منطقة القناة متخلصت به الشركة بذلك من المتاعب التي كان يتطلبها حفر الترعة ونزع ملكية الاراضى التي تمر بها الترعة كما ونر على الشركة النفقات التي كان يتطلبها حفر هذه الترعة ، وعقد اتفاقا آخر في ٢٠ مارس نظم فيه اسماعيل الطريقة التي تسدد بها مصر ثمن الاسهم التي اكتتبت فيها وكان عددها ٢٤٢ر١٧٧ سهما وبذلك اسدى اسماعيل للشركة خدمة جليلة في واقع الامر وطلب اسماعيل كذلك تخفيض عدد العمال المسخرين في حفر المتناة من ٢٠ الف الى ٦ الاف لاستخدام الفائض في زراعة القطن التي راجت رواجا شديدا بسبب انقطاع القطن الامريكي من السوق بسبب الحرب الاهلية الامريكية وكان الاجدى به أن يطلب الفاء السخرة كذلك كما أنه طلب الغاء امتياز تملك الشركة للاراضى على الجانبين وكان في ذلك حكيما بعيد النظر ورغضت الشركة هذه المطالب ومضت في خصومتها وقام نزاغ وجدل صحفى بين وزيره نوبار والشركة في أوربا وأخيرا تصالح الفريقان على أساس تحكيم الامبراطور نابليون ٣ في الامر ورضى اسماعيل وكان الاجدر به عدم الموافقة فهو في الحقيقة كان غير موفق في ذلك لأن هذا الامبراطور كان خصما فكيف يكون حكما وهو الذي كان يعتبر مشروع القناة مشروعا فرنسيا قوميا يرفع من شأن فرنسا في منطقة الشرق الأوسط والادني، وعرض الامبراطور موضوع النزاع على لجنة قامت بدراسته ووضعت تقريرها ولم يكن في مصلحة الشركة ولكن الامبراطور المصم عرض الأمر على لجنة أخرى وأسرعت الشركة توافق على الغاء السخرة ولكنها تطلب في نظير ذلك تعويضًا ضخما وأخذ الامبراطور بوجهة نظر اللجنة وأصدر قراره في يونية سنة ١٨٦٤ وهو يقضى: \_\_

ا -- أجيب والى مصر الى تعديل الشرطين الخاصين بتسخير الفلاحين المصريين وبامتلاك الشركة للاراضى سالفة الذكر نظير أن يدمع اسماعيل للشركة تعويضًا يبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات تدمع على خمسة عشر عاما .

٢ - يعتبر اتفاق ٢٠ يولية سنة ١٨٥٦ بشأن استخدام العمال المحريين بمنزلة عقد يحتوى على التزامات متبادلة يجب على كل من الخديوى والشركة القيسام بها .

٣ ــ تتنازل الشركة عن مطالبة الحكومة بتقديم العمال على أن تدفع معويضا قدره ٣٨ مليون فرنك ( ٠٠٠ و٠٠٠ جنيها ) .

٢ تتنازل الشركة عن كل حق في ترعة المياه العذبة وتلتزم الحكومة بالمها وتحتفظ الشركة بحق الانتفاع بها وتدفع مصر تعويضا قدره ١٦ مليون فرنك ( ٦٤٠٠٠٠ جنيه ) ٠

ه حتحدد الاراضى الملوكة للشركة واللازمة للمشروع بمقدار ٣٣ ألف هكتار ( ٧٤ ألف غدان ) تقريبا منها ٢٦٢ر ١٠ على جانبى القناة وملحقاتها و ٠٠٠ر الترعة العذبة وثلائة آلاف هكتار لمبانى الشركة ( الهكتار ١٠ آلاف متر مربع ) ٠

7 ــ تعاد الاراضى الاخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ومساحتها ستين الف هكتار الى الحكومة المصرية مقابل تعويض قدره ثلاثين مليون فرنك ( مليون ومائة وعشرون الف جنيه ) ومن هذا خرجت مصر مدينة بما يساوى ٥٠٠٠ ٢٣٦٠ جنيه .

وقد اتفق على تقسيط هذا التعويض على ١٦ عاما ومما يثير الدهشة ان رئيس اللجنة برر ضخامة هذا المبلغ تبريرا غريبا فقد قال أن الباشوات في مصر ينفقون على ملذاتهم أضعاف هذا المبلغ ويبدو أن اللجنة كانت تنظر في الواقع الى ما كسبته مصر من ارتفاع اسعار القطن المصرى كما رأينا وكانت تنظر أيضا الى أن الشركة مهددة بالتوقف بسبب نقص المال اللازم فكان هذا التعويض الضخم عونا لها على مواصلة اعمالها ، فأخذت تتعاقد مع العديد من الشركات الأوربية واستخدمت الآت الحفر الميكانيكية وعديدا من العمال الاجانب الذبن كانوا مصدر شغب فكثيرا ماثاروا وقاموا باضرابات منعددة طالبين رفع أجورهم وكثيرا ماكانوا يطلبون من العمال المصريين الاشتراك في هذه الاضرابات ، فاذا مارفضوا وقعت المسادمات واستخدم هؤلاء العمال الاسلحة النارية وكثيرا ما اعتدى هؤلاء العمال على البوليس الصرى ، وكان العديد من قناصل الدول يذهبون الى منطقة العمل لتهدئة المحر ال

<sup>(</sup>۱) الرانعي : عصر اسماعيل ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٤٨ ط٢ من٨٨ ــ ص٩٤

<sup>.</sup>٢٢٥ - بناء الدولة الحديثة )

وبعد صدور تانون التحكيم عقد أسماعيل اتفاقا مع الشركة شاملا لهذه البادىء ولم يملك السلطان العثماني في النهاية الا أن يصدق في مارس سنة ١٨٦٦ على غرمان امتياز مشروع تناة السويس .

اما الشركة فاخذت تبعثر اموال اسماعيل فكانت تقترح التنازل عن أهد امتيازاتها نظير مبلغ من التعويضات وكان اسماعيل يستجيب لها ومن أجل ذلك عقد اسماعيل مع الشركة العديد من الاتفاقات تنازلت فيها الشركة على سبيل المثال عن تفتيش الوادى وعن حق الاعفاء الجمركي وعن حق استغلال محاجر المكس .

واخيرا وبعد أن مات آلاف العمال المصريين جوعا وعطشا وبسبب التعذيب تم حفر القناة وافتتحت للملاحة في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ وأنفق اسماعيل في حفلات الافتتاح مبلغ مليون واربعمائة الف جنيه ودعى ملوك وأمراء أوربا لحضور حفل الافتتاح وكان اسرافه في هذه الحفلات وبذخه موضع سخرية من هؤلاء الذين شاهدوا فقر الشعب المصرى في الوقت الذي رأوا فيه بذخ اسماعيل في قصوره وحفلاته ورأوا ماتعانيه مصر من ديون فادحة .

وقد بلغ مقدار نفقات حفر القناة ٩٠ر٧٩٠ر٧٥٨ر٢٥٣ فرنكا (نحو ٥ر١٨ مليون جنيسه) ٠

## انجلترا تسرق اسهم وصرفي الشركة

عندما اشتدت الازمة المالية نتيجة غساد حكم اسماعيل واضحت البلاد على شنا الاغلاس عرض اسماعيل أسهم مصر رهنا في فرنسا ضمانا لقرض جديد قيمته اربعة ملايين من الجنيهات وطلب المرابون الفرنسيون ١٨٪ فائدة بشرط الا يزيد القرض عن ٥٠ مليون فرنك وتسرب الخبر الى الحكومة الانجليزية عن طريق الصحافة فأبرقت الى قنصلها في القاهرة في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٧٥م تطلب التحقق من النبأ ثم تلقى القنصل برقية في نفس اليوم تغيد بقبول انجلترا شراء الاسهم ، وتمت الصفقة فعلا في ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٧٥ ، واسرع دزرائيلي رئيس وزراء انجلترا وتوجه الى بنك روتشيلد طالبة

أربعة ملايين جنيه نظير كلمة الوزير الاول في انجلترا وعند تسليم الاسهم تبين انها تنقص ١٠٤٠ سهما فقدت ولم يعرف سارقها فحصم ثمنها وتعهدت انجلترا بسداد مبلغ ١٨٥ر٩٩٠٣ج وكانت مصر قد تنازلت في اتفاقية عقدها اسماعيل مع الشركة ١٨٦٩ عن فوائد اسهمها لمدة خمس وعشرين سنة تنتهى في ١٨٩٤ وعلى هذا تعهدت بأن تدفع للحكومة البريطانية فائدة سنوية قدرها ٥٪ من مجموع قيمة الاسهم وحتى ١٨٩٤ وبهذا حصلت انجلترا على الاسهم مجانا واستردت المبلغ المدفوع وحتى هذا المبلغ نفسه لم يدخل الخزانة المصرية بل ان البنوك كانت قد قبضته كفوائد للديون .

وقد عبرت صحيفة العالمين الفرنسية في أول ديسمبر سنة ١٨٧٥ عن ذلك مقولها ( ان هذا العمل سياسي محض ، وهذا وجه الخطر غيه ، فاذا لم يكن في حد ذاته احتلالا لمصر فانه الخطوة الأولى في هذا الاحتلال ٠٠٠) (١)

ُ وتوالت تهانى ملوك اوربا للملكة مكتوريا التى نودى بها المبراطورة على المهند والتى ظفر دزرائيلى بسبب هذه الصفقة على لقب لورد بيكونز فيلد .

#### تحسول في السياسسة البريطانية:

ظهر لانجلترا في أواخر القرن التاسع عشر وبعد فتح قناة السويس انه لاأمل يرجى من تدعيم الدولة العثمانية فغيرت انجلترا من سياستها ازاء مصر وتطلعت الى بسط سيطرتها عليها بل وامتلاكها وبدأ هذا النغوذ بنفوذ اقتصادى ثم تحول الى سيطرة سياسية انتهت في آخر الأمر باحتلال عسكرى في سنة ١٨٢٢ وكان ذلك من أجل حرص انجلترا على امتلاك القناة والارض التى تمر بها القناة لتنفرد انجلترا بهذا الشريان الحيوى في المواصلات بين الشرق والغرب .

#### آثر فتح القناة على مصر:

· كانت القناة ـ بقدر ما جلبت على مصر اطماع الدول الاوربية وبقدر ماكانت هي مشروعا سياسيا استعماريا ـ فائدة لمصر فقد ادت الى ان

<sup>(</sup>۱) د. الحفناوى : قناة السويس ص٢٩

تدب الحياة في قطعة من مصر كانت صحراء قامت غيها مدن بورسعيا وبورغؤاد والاسماعيلية وبورتوفيق وانتعشت مدن السويس والقنطرة وزادت علاقات مصر بالخارج ووجد مجال العمل أمام آلاف العمال المصريين ولكنا يجب أن نفهم أن هذه الفوائد لم تكن تعادل تلك التضحيات العظيمة التي بذلتها مسر في حفر القناة فآلاف العمال سخروا في حفر القناة وآلاف ماتوا من الجوع والعطش والعذاب وملايين الجنيهات تحملتها مصر في اتمام هذا المشروع ثم هي خسرت في النهاية اسهمها ونسبة أرباحها في القناة (1).

## معاهدة القسطنطينية سلسنة ١٨٨٨م :

احتلت انجلترا مصر سنة ١٨٨٢ على كره من الشمعب المصرى وانهت انجلترا الاحتلال الحالى لمصر الذى يتمثل في المراقبة الثنائية التى كانت لها ولفرنسا وانفردت هى بهذا الاشراف وابدلته باشراف غعلى وسيطرة تامة لها على مالية مصر ومقدراتها السياسبة وفقدت فرنسا مركزها في مصر ونجم عن هذا الاحتلال البريطاني ثلاثة نتائج على جانب كبير من الأهمية .

الاولى: اصبح لانجلترا دورا اكبر فى ادارة القناة فانها بعد أن سرقت اسهم مصر فى عهد الخديو اسماعيل خصص لها ثلاث مقاعد من بين ٢٤ مقعدا فى مجلس ادارة الشركة ثم ارتفع هذا الرقم الى ٧ بعد أن احتلت مصر وبدأ المندوبون الانجليز فى مجلس الادارة يخضعون القناة للسياسة البريطانية وللحربية البريطانية التى وضعت فوق كل اعتبار وقد ثبت اثناء العمليات الحربية التى انتهت باحتلال انجلترا لمصر أن الاعضاء الانجليز فى مجلس ادارة الشركة كانوا اكثر حماسا من رجال البحرية والحرب والانجليز .

الثانية: اصبحت انجلترا تمثل دور الحارس لقناة السويس وأنها تقوم بذلك نيابة عن مصر وعن تركية وذلك على الرغم من أن الدول الاوربية لم تعترف بشرعية هذا الاحتلال وأن كانت لم تثر معارضة قوية له 6 واكتفى

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز الشناوى : السخرة في حفر قناة السويس ما الاسكندرية ۱۹۵۸ ص۷ ، ص۲٦۲ ــ ص۲٦٦

الباب العالى بالاحتجاج فهو لم يكن يهلك أكثر من ذلك ورأت انجلترا أن تترك مركز مصر السياسى والدولى كما كان أى أن تظل السيادة الشرعية الاسمية للسلطان قائمة في مصر بينما انجلترا في الواقع تسيطر على كل شيء وأصبحت انقناة بهذا مجرى مائى في أرض مصرية تسرى عليه السيادة العثمانية كما تسرى على بقية أجزاء مصر وهي سيادة شكلية فقط م

الثالثة: سمعت انجلترا بعد احتلالها لمصر للاتفاق مع الدول الاوربية على حرية مرور سفنها في القناة في جميع الاحوال والاحتفاظ لانجلترا بحق الدفاع عن القناة اذا ماوقع اعتداء على مصر ووجدت انجلترا أنه لكى تكتسب رضاء الدول فعليها أن تحقق حرية المرور في القناة بجانب اعتراف الدول بالامر الواقع والمحافظة على مصلحة انجلترا وابعاد الدول عن الفكرة القائلة بأن انجلترا - باحتلالها لمر تريد أن تسيطر على قناة السويس وتستغلها المساحتها الخاصة واذا ماحققت انجلترا حرية المرور للتجارة العالمية في السلم والحرب مهناك احتمال كبير في أن تلتزم الدول الحياد ازاء الاحتلال الانجليزي لمصر ولاتطالبها بتجديد موعد لجلاء قواتها عن مصر فأعلنت عن رغيتها في الدخول في مفاوضات مع الدول لوضع نظام توافق عليه جميع الدول لضمان حرية المرور في القناة وسيارت هذه المفاوضات منذ سنة ١٨٨٤ سيرا بطيئا حتى وصلت الدول الى عقد اتفاق وقعته في استانبول في ٢٩ أكنوبر سنة ١٨٨٨ بريطانيا والمانيا والنهسا والمجر واسبانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وايطاليا وتركبة ، وهذه الاتفاقية تتكون من ١٧ مادة يلاحظ أن انجلترا نفذت فكرتها فيما يختص بحرية المرور لسفن جميع الدول التجارية والحربية في وقت السلم وفي وقت الحرب كما اكدت في هذه الاتفاتية حقوق الحكومة المصرية في الدفاع عن القناة فهي جزء من الأراضي المصرية . ذلك الامر الذي لاتستريح له انجلترا . واذا كانت انجلترا قد قررت مبدأ المساومة بين الدول وأكدت عدم جواز انفراد أية دولة بالنفوذ في مصر فهي لم تكن في الحقيقة تستريح الى ذلك واتاح لها احتلالها المسكرى لمر ومركزها الممتاز فيها أن يصبح لها من الناحية الفعلية النفوذ المتفوق في مصر وفي شركة القناة ، ثم هي قد أصرت على أن يعهد الى مصر تنفيذ هذا الاتفاق ولم يكن هذا الا انه سيتيح لها هي السلطة الفعلية في تنفيذه ، وأن كأن بطريقة عير مباشرة ، ونص في الاتفاقية على أن يكون لمصر وحدها الحق في وضع,

الجيوش والسفن الحربية في منطقة القناة ولها وحدها الحق في تفتيش السفن المشتبه فيها واتاح احتلال انجلتزا لمصر الاشراف الفعلى على الجيش المصرى وعلى تحديد عدده وتعيين ضباطه وتواده من الانجليز ، واحتفظت انجلترا لنفسها بحق تنظيم موقف القناة بشكل لايعرقل حركات الجيوش البريطانية في مصر .

ولما رات الدول أن انجلترا تؤكد دائما بأنه ليس من السهل فصل مسألة محر عن مسألة القناة وأنه نتيجة للاحتلال سيكون لها بالفعل مركز خاص اصرت الدول على عدم منح انجلترا أية امتيازات خاصة على اساس أنها محتل مصر ولها مصالح في القناة أكبر من الدول الأخرى ، ونصت أيضا الاتفاقية على عدم جواز اقامة تحصينات على القناة أو بجوارها أو احتلاله نقطة حرجة في منطقتها أو الام كن المشرفة, عليها ، كما سجلت الدول عدم جواز القيام باعمال حربية في منطقتها أو في المياه الاقليمية لمداخلها وعلى بعد ٣ أميال وادى ذلك الى الاتفاق بأنه لايجوز لسفن المتحاربين التزود في القناة ولا في موانيها الا في حالة الضرورة القصوى ، ويكون مرور هذه السفن في أقصر وقت ممكن ولايجوز لها أن ترحل في أول فرصة مستطاعة ويجب أن تمر فنرة ٢٤ ساعة بين ابحار سفينتين متعاديتين ونصت المادة الخامسة على أنه فرقت الحرب لاتنزل السفن المتحاربة أو تأخذ جنودا أو مواد حربية في القناة وفي موانيها .

## محاولة مد اجل الامتيازات :

بعد عقد اتفاقية القسطنطينية سنة ١٨٨٨ ساد الاعتقاد بانه سيبدا النقاش العنيف الذى اثير حول موضوع القناة ولكن كان هذا الاعتقاد بعيدا عن الواقع فقد كانت هذه القناة جزءا من المسألة المصرية والدول لاتزال تنظر بعين العداوة والحقد لاحتلال بريطانيا لمصر وقد شعرت الدول ان انجلترا كانت تدعى لنفسها ماكان من حق الولاية على مصر وعلى الرغم من من انجلترا قد أعلنت مرارا أن الاحتلال مؤقت فانها لم تكن في الواقع تعتزم الجلاء عن مصر .

وبعد فتح القناة وانتظام الملاحة فيها بدات الشركة بعد قليل تنفذ مشروعا لنحسين المرور في القناة وذلك بتعميقها وتوسيع جوانبها وتخفيض رسوم المرور وفي سنة ١٩٠٩ رأت الشركة أن تتقدم الى الحكومة المصرية طالبة مد أجل الامتياز أربعين سنة أخرى بحيث ينتهى امتيازها في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٨ وقد كانت بعض الدوائر الوزارية في مصر على وشك أن تقبل الاقتراح ولكن الراى العام المصرى كان عارض هذا الاقتراح لاتهم رأوا أن مد أجل الامتباز لم يكن في ننسه الاامتدادا للتدخل الاجنبي في شئون البلاد ، وفي الجمعية العمومية المصرية عرض هذا الاقتراح فكونت لجنة فرعية لبحث الاقتراح ورفضته اللجنة بالاجماع ولما عرض بعد ذلك على الجمعية نفسها رفضته في ابريل سنة ١٩١٠ وكان معنى عرض مدا هو أن الرأى العام المصرى كان من النمو بحيث فهم مدى الخطورة التي تنجم عن ذلك .

## رقم الايداع ۱۸۸۹ / ۱۸۸ الترقيم الدولي ۷ -- ۷۱ -- ۷۳۶۱ -- ۷۷۷



## دار التضامن الطباعة ۲۲ شمارع سمامی ــ میدان لاظوغلی تلینون ــ ۳۰۵۵۲



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

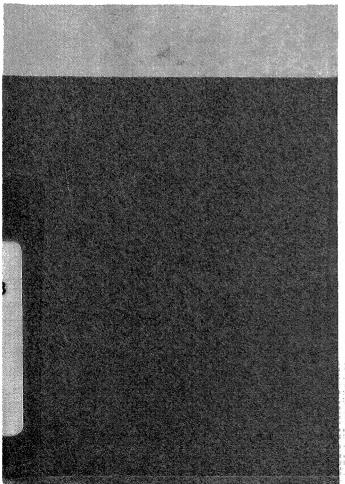

1. / VILAS

)' 090-- J